## جمع الجوامع

إِعْدَادُ الْعَرْضِ وَالتَّشْجِيرِ/ وَعْدُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ الْفَهْد

مُرَاجَعَتُهُ وَتَدْقِيقُهُ/ المشايخ:

عبدالله الداغستاني - د. عامر بهجت - د. يوسف الفايد

التَّحْكِيمُ النَّهَائِي/ الجُمْعِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ

الإشْرَافُ الْعَامُّ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ/د. حَسنِ بنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُخَارِي

# لشاهدة شرح الكتاب مخدومًا بالمشجرات اضغط هنا

موسوعة أصوليـة تطبيقيـة متكاملـة، تحتـوى علـى: نـص جمــع

الجوامى، ونظمــه الكوكــب الساطع، وأكثر مــن ٥٠٠ مشـجّـرة، وأكثر



#### الحقيبة التعليمية **لكتاب جمع الجوامع**



موسـوعة أصوليـة تطبيقيـة متكاملـة، تحتـوي علـى: نـص جمــع الجوامحَ، ونظمِـه الحُوكَـب الساطعَ، وأكثر مـنَّ ٥٠٠ مشجِّرة، وأكثر من۳۰۰۰ سؤال نظری وتمرین مهاری.

#### إشراف وتقديم

د . حسن بن عبدالحميد بخاري

#### 222

عبدالله شرف الدين الداغستاني وعــدبنــت عبــدالله الغهــد

فريق العمل

د، عامر بن محمد فداء بهجت د.يوسفبن محمدالفايد









## خطبة الكتاب

الحمدلة

الصلاة على النبي على وآله وصحبه

التضرع إلى الله عز وجل

الحديث عن كتاب «جمع الجوامع»

نَحُمَدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى نِعَمِ يُؤذِنُ الحمدُ بازديادِها، ونُصلي على نبيَّكَ محمّدٍ هادي الأمّةِ لِرَشَادِهَا، وعلى آلِهِ وأصحابه، ما قَامَتِ الطُّرُوسُ والسُّطورُ لِعُيونِ الألفاظِ مَقامَ بياضِها وسَوادِها. وَنضرَعُ إليكَ في منع الموانِع عَن إكمالِ «جمع الجوامع»

المقدمة

الحديث عن كتاب «جمع الجوامع»

المحيط بالأصلين

المحيط بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» «والمنهاج» مع مزيد كثير الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع

الوارد من زهاء مائة مصنف

الآتي من فَنِّ الأصولِ بالقواعدِ القواطِع، البالغِ مِن الإحاطةِ بالأصلينِ مَبلَغَ ذُوِي الجِدَ والتشمير، الواردِ مِن زُهاءِ مائةِ مُصنَّفِ مَنهلا يُروي ويَمير، المحيطِ برُّبدةِ ما في شَرحيّ على "المختصر" و "المنهاج" مع مزيد

سبعة كتب

مقدمات

وينحصرُ في مقدّماتٍ وسبعة كتب

الثاني: في السنة

الرابع: في القياس

السادس: في التعادل والتراجيح الأول: في القرآن ومباحث الأقوال

الثالث: في الإجماع

الخامس: في الاستدلال

السابع: في الاجتهاد

## الكلام في المقدمات

﴿ أُصُولُ الفِقه »: دلائِلُ الفِقهِ الْخُولُ الفِقهِ اللهِ جَمَاليَّة، وقيلَ: معرِفَتُها.

تعريف أصول الفقه

وقيل: معرفتُها

دلائل الفقه الإجمالية

#### تعريف الأصولي

العارف بها

وبطرق استفادتها

ومستفيدها

(والأصوليّ): العارف بها، وبطرُق استفادَتِها وبطرُق استفادَتِها ومُستفيدِها.

#### الفقه

تعريفه

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

و «الفِقهُ»: العلمُ بالأحكامِ الشرعيّة العمليّة، المكتسبُ مِن أدلتها التفصيلية.

#### الحكم

تعريفُه

و (الحُكُمُّ): خِطابُ اللهِ المُكَافِ مِن اللهِ المُكَافِ مِن اللهِ المُكَافِ مِن اللهِ المُكَافِ مِن حِيثُ إِنَّهُ مُكَافِ.

خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف

الحاكم

وَمِن ثُمّ لا حُكمَ إلا لله.

لا حكم إلا لله

#### مسألة التحسين والتقبيح العقليين

والحُسنُ والقُبحُ بمعنى ملاءمةِ الطبع ومُنافَرته، وصِفةِ الكمالِ والنَّقص. عقليَّ عقليًّ

بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته

عقلي

صفة الكمال والنقص

عقلي

ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلًا

#### مسألة التحسين والتقبيح العقليين

بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته

صفة الكمال والنقص

ترتب الدم عاجلًا والعقاب آجلًا

الجمهور

شرعي

المعتزلة

عقلي

وبمعنى تَرَتُّبِ الذَّمِّ عَاجِلًا والعِقابِ آجِلًا.. شرعيً، خلافًا للمعتزلة.

التحسين والتقبيح

وشُكرُ المُنعِم واجِبُ المُعقل بالشرع، لا العقل

حكم الأشياء قبل الشرع

شكر المنعم واجب

المعتزلة: الأشاعرة: بالعقل بالشرع

#### حكم الأشياء قبل الشرع

لا حكم

المعتزلة: تحكيم العقل

فإن لم يقضِ؛ فأقوال

الحظر

الإباحة

الوقف

ولا حُكم قبل الشرع، بل الأمرُ موقوفُ إلى وُرودِهِ، وحكّمتِ المعتزلةُ العقلَ، فإن لم يقضِ .. فثالِثُها لهم: الوقفُ عن الحظر والإباحة

الملُجأ

الصواب: ممتنع

وقيل: غير ممتنع

الغافل

الصواب: ممتنع

وقيل: غير ممتنع

المُكرَه

ممتنع على الصحيح

وقيل: غير ممتنع

وَالصّوابُ امتناعُ تكليفِ الغافل والمُلجَأ، وكذا المُكرَهِ على الصِحيح، ولو على القَتلِ، وأثِمَ القَاتِلُ لإيثاره نفسه.

تعلّق الأمر بالمعدوم

خلافًا للمعتزلة

الأشاعرة: يتعلّق به تعلُّقًا معنويًا

وَيَتَعَلَّقُ الأمرُ بالمَعدُومِ تَعَلَّقًا مَعنويًا، خلافًا للمُعترَلة.

فإباحة

اقتضاءً غير جازم اقتضاءً جازِمًا فندب فإيجاب اقتضاءً غير جازم اقتضاءً جازمًا بنهي مخصوص بنهي غير مخصوص فتحريم فكراهة فخلاف الأولى التخيير

فإن اقتضى الخطابُ الفِعلَ اقتضاءً جازمًا .. فإيجاب، أو غيرَ جازمٍ .. فندبُ، أو التُرك جازمًا .. فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصُوصٍ.. فكراهة، أو بغير مخضوص .. فخِلاف الأولى، أو التخيير .. فإباحة.

الحكمُ الوضعي

سبب

شرطً

مانِعُ

صحيح

فاسِدُ

وإن ورد سببًا، وشرطًا، ومانعًا، وصحيحًا، وفاسدًا .. فوضعً

#### تعريفات الأحكام التكليفية

وقد عُرِفَتْ حدودها

عُرِفَت من التقسيم السابق

#### الفرض والواجب

مترادفان

وقيل: مختلفان

نوع الخلاف

الخلاف لفظي

و ((الفَرضُ) و ((الواجبُ)) مُترادِفان، خِلافًا لِأَبي مُترادِفان، خِلافًا لِإِن عَلَى حَنيفة، وهو لفظي.

المندوب، والمستحب، والتطوع، والسنة

روالمندوبُ»، (والمستحبُ»، والمستحبُ»، (والسنّة) (والسنّة) مترادِفَة، خلافًا لبعضِ

أصحابِنَا، وهو لفظيُّ

هل هي مترادفة؟

الخلاف لفظي

مترادفةً

وقيل: غير مترادفة

هل يجب المندوب بالشروع؟

يجب بالشروع فيه

الإمام أبو حنيفة

لا يجب بالشروع فيه

الجمهور

ويُستثنى وجوب إتمام الحج

ولا يَجِبُ بالشّروع، خِلافًا لأبي حنيفة، ووجوبُ إتمامِ الحَجِّ؛ لأنَّ نفلهُ كفرضِه نيةً وكفارة وغيرهما

السبب

تعريفه

هو ما يُضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرِّف أو غيره

(والسببُ): ما يُضافُ الحُكُمُ إليه للتعلق بهِ من حيثُ إنهُ مُعَرِّفٌ أو غيرُه حيثُ إنهُ مُعَرِّفٌ أو غيرُه

#### الشرط

«والشرط» يأتي

يأتي في مباحث دلالات الألفاظ

«والمانِعُ»: الوصفُ الوجودِيُّ الظاهرُ المنضبطُ المُعَرَّفُ نقيضَ الحُكم، كالأبوةِ في القصاص

المانع هو وصف: معرف

الحكم

مثاله

الأبوة في

القصاص

منضبط نقيض

ظاهر

تعريفه

وجودي

الصحة

تعريفها

وقيل:

موافقة ذي الوجهين الشرع مطلقًا

في العقد

في العبادة

موافقة ذي الوجهين الشرع مطلقًا

إسقاط القضاء

(والصحّةُ): موافقةُ ذي الوجهينِ الشَّرع، وقيل: في العبادةِ إسقاط القضاء

#### ما يترتب على الصحة

في العقد

آثاره

تعريف الإجزاء

في العبادة

إجزاؤها

خاص

بالمطلوب

الفرق بين الصحة والإجزاء

وقيل: إسقاط القضاء

سقوط التعبد

وبصحة العقد: ترَثُّبُ أَثره، والعبادة: إجزاؤُها، أي: كِفَايتُها في سقوطِ التعبد، وقيل: إسقاط القضاء، ويَختَصُ الإجزاءُ بالمطلوب، وقيل: بالواجب

الإجزاء وقيل:

بالواجب

### مقابل الصحة (البطلان)

ويُقابِلُها «البُطلانُ»، وهو «الفسادُ»، خِلافًا لأبي حنيفة وهو الفساد

عندالجمهور

خلافًا للحنفية

#### الأداء

تعريفه

هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه

وقيل: هو فعل الكل

المؤدى

ما فُعِل

الوقت

هو الزمان المقدر له شرعًا مطلقًا

و ((الأداء)): فِعلُ بعضِ -وقيل: كل- ما دخل وقتُه قبل خروجه، والمؤدى: ما فُعِلَ، و ((الوقتُ)): الزمانُ المقدّرُ لهُ شرعًا مُطلقًا

تعريفه

المفعول

فِعلُ كلِّ ما خرج وقتُ أدائه

وقيل: البعض

و ((القضاءُ)): فِعلُ كُلِّ – وقيل: بعض - ما خرج وقتُ أدائه، استدراكًا لِما سَبَق له مُقتَضِ للفعل مطلقًا، و «المقضيّ»: المفعولُ

المقضيً

و «الإعادةُ»: فِعلُهُ فِي وقتِ الأَداء، قيلَ: لِخَلل، وقيلَ الأَداء، قالَ اللهُ الكرّرةُ للكرّرةُ الكرّرةُ مُعَادَةً مُعَادَةً

فعلُ المُعاد في وقت الأداء

وقيل: لعُذر

قيل: لخلل

فالصلاة المكررة معادة

تعريفها

هي تغير الحكم الشرعي

إلى سهولة

لعذر

مع قيام السبب للحكم الأصلي

أقسامها وأمثلتها:

ندوبة رخصة واجبة

أكل الميتة

مباحة

السَّلَم

رخصة مندوبة

القصر للمسافر

خلاف الأولى

فطر مسافر لا يجهده الصوم

والحُكمُ الشّرعيُّ إِن تَغَيْر إلى شهولةٍ لِعُذر مع قيام السّببُ للحُكمِ الاصلى .. فرُخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسَّلَم، وفِطر مسافر لا يجهده الصوم، واجبًا، ومندوبًا، ومباحًا، وخلاف الأولى

تعريفها

إن لم يتغير الحكم

أو تغيّر ولكن لا لعذر على وجه التيسير

وإلا .. فعزيمة

تعريفه

ما يُمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

العلم عقيبه

وقيل: ضروري

قيل: مكتسب

«والدليلُ»: ما يُمكِنُ التوصُّلُ بصحيحِ النَّظرِ فيهِ إلى مطلوب خَبريً، واختلف أئمتنا هل العِلمُ عَقِيبَهُ مُكتسَبُ؟

(والحدّ): الجامع المانع، ويقال: المُطّرِدُ المُنعَكِس ويقال: المُطّرِدُ المُنعَكِس

تعريفه

ويُقال: المطرد المنعكس

هو الجامعُ المانع

والكلامُ في الأزلِ.. قيل: لا يُسمّى خطابًا، وقيل: لا يتنوّع وقيل: لا يتنوّع الكلام في الأزل هل يتنوع؟
هل يسمى خطابًا؟
قيل: يسمى وقيل: لا قيل: يتنوع وقيل: لا خطابًا

و (النَّظُرُ): الفِكرُ المُؤدّي إلى عِلمٍ أو ظن

النظر تعريفه هو الفِكر المؤدي إلى

أوظن

علم

و (الإدراك): بلا حُكِم... (اتصورا)، وبحُكم... (اتصديق)

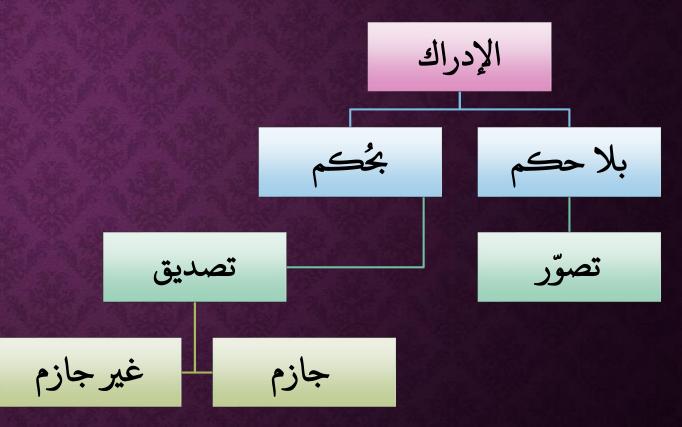

## التصديق الجازم

وجَازِمهُ الذي لا يَقبَلِ التغير .. «عِلمُ»، والقابل .. (اعتقادًا)، صحیح إن طابق، فاسِدُ إن لم يُطابق

القابل للتغير

اعتقاد

لا يقبل التغيّر

عِلم

إن لم يُطابق الواقع

ففاسد

\_ ~ ~

إن طابق الواقع

فصحيح

وغيرُ الجَازِم. (ظَنَّ)، (وَشَكَّ)؛ لأَنهُ إِمَّا (وَقَهُمُّ)، (وَشَكَّ)؛ لأَنهُ إِمَّا راجِح، أو مُساوِ

التصديق غير الجازم المساوي المرجوح المساوي ظن وهم شك

تعريفه

ضروري

وَحُدَّ بأنه: حكم الذهن الجازم المطابق لموجب

وقيل: ضروري لا يُمكن

وقيل: يعسر حدّه، فالرأي الإمساك عن تعريفه

هل يتفاوت في جزئياته؟

باعتبار المتعلقات

الحقيقة

باعتبار

المحققون:

لا يتفاوت

الأكثرون:

يتفاوت

يتفاوت

"والعِلمُ": قال الإمام: ضروري، ثم قال: هو حكمُ الذهن الجازمُ المُطابِقُ لمِوجِب، وقيل: ضروريٌ فلا يُحَدُّ، وقال إمامُ الحرمين: عَسِرٌ، فالرّائي الإمساكُ عن تعريفِه، ثمَّ قال المحققون: لا يتفاوَت، إنّما التفاوت بكثرة المتعلقات

(والجهلُ): انتفاءُ العِلْمِ بالمقصودِ، وقيلَ: تَصورُ المعلومِ على خلاف هيئتهِ المعلومِ على خلاف هيئتهِ

الجهل

وقيل: تصوّر المعلوم على خلاف هيئته

انتفاءُ العِلمِ بالمقصود

تعريفه

الذهول عن المعلوم

(والسهوُ): الذهول عن المعلوم

الحتسن

تعريفه

قيل: وفعل غير المكلف

هو المأذون فيه

ويشمل:

الواجب

المندوب

المباح

مسألة: «الحَسَنُ»: المأذونُ، واجبًا، ومندوبًا، ومُباحًا، قيلَ: وَفِعلُ غيرِ المُكَلَفَ

القبيح

تعريفه

المنهي

وقيل: ليس المكروه قبيحًا

ولا حسنًا

ولو بالعموم، فدخلَ

الحرام

المكروه

خلاف الأولى

و ((القبيحُ): المنهي ولو بالعُموم، فدَخَلَ خِلاف الأولى، وقال إمامُ الحَرمين: ليسَ المكروة قبيحًا ولا حَسَنًا

مسألة:

جائزُ التركِ ليسَ بواجِب، وقالَ أكثرُ الفقهاء: يجبُ الصُّومُ على الحائضِ والمريض والمسافِر، وقيل: المسافِر دُونَهُما، وقال الإمام: عليه أحدُ الشهرَين، والخُلفُ فظ

الخلاف لفظي

وقيل: جائز الترك قد يوصف بالوجوب

جائز الترك لايُوصف بالوجوب

مثل: وجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر

وقيل: يجب على المسافر فقط

وقيل: يجب عليه أحد الشهرين

وفي كونِ المندوبِ مأمورًا بهِ خِلاف، والأصح: ليس مُكلَّفًا بهِ، وكذا المُباح

هل المندوب مأمورٌ به؟

قيل: مأمورٌ به حقيقة وقيل: مأمورٌ به مجازًا

هل المندوب مكلَّفٌ به؟

وقيل: مكلّفٌ به

الأصح: ليس مكلَّفًا به

يجري الخلاف في «المباح»

## حد التكليف

ومن ثمّ كان التكليفُ إلزام ما فيهِ كُلفة، لا طلبه، خلافًا للقاضي

وقيل: طلب ما فيه گلفة

إلزام ما فيه كُلفة

فيدخل المندوب

فلا يدخل المندوب

## أحكام المباح

ليس بجنسٍ للواجب

وقيل: المباح جنسٌ للواجب

الخلاف لفظي

غير مأمور به من حيث هو

وقيل: مأمور به

الخلاف لفظى

الإباحة حكم شرعي

وقيل: حكم عقلي

والأصحُ: أنَّ المباحَ ليسَ بجنس للواجب، وأنه غير مأمور بهِ مِن حيثُ هو، والخُلفُ لفظي، وأنَّ الإباحة حُكم شرعي

# وأنَّ الوجوبَ إذا نُسِخ بقي الحواز، أي: عدم الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الإستِحبَاب الإستِحبَاب

إذا نُسخ الوجوب

الصواب: بقي الجواز

أي: عدم الحرج

وقيل: بقيت الإباحة

وقيل: بقي الاستحباب

مسألة:

الأمرُ بواحِدٍ مِن أشياءً يُوجِب واحِدًا لا بعينه، وقِيلَ: الكُلُّ، ويَسقُط بواحِدٍ، وقيل: الواجبُ مُعَينٌ، فإن فَعل غيرة سقط، وقيل: هو ما يختاره المكلف

الأمر بواحد من أشياء يُوجب:

واحدًا لا بعينه

وقيل: الكل

ويسقط بواحد

وقيل: واحدًا معيّنًا عند الله

فإن فعل غيره سقط

وقيل: هو ما يختاره المكلف

## الواجب المخيّر

إن فعل الكل

فقيل: الواجب أعلاها

إن ترك الكل

فقيل: يعاقب على أدناها

فَإِن فَعل الكُلّ .. فقيل: الواجبُ أعلاها، وإِن تركها .. فقيل: يُعاقبُ على أدناها

## الحرام المخير

يجوز تحريم واحد لا بعينه

وهي كالمخير

وقيل: لا يجوز

وقيل: لغة

قيل: عقلًا

ويجُوزُ تحريمُ واحدٍ لا بعَينِه، خِلافًا للمُعتزلة، وهي كالمُخَيَّر، وقيل: لم تَرِد بهِ اللَّغة

## فرض الكفاية

تعريفه

مهم يُقصد حصوله من غير نظرٍ بالذات إلى فاعله

الأفضلية

فرض العين أفضل من الكفاية

وقيل: الكفاية أفضل من العين

مسألة:

الْفِرضُ الْكِفَايَةِ»: مُهِم يُقْصَدُ حصولَهُ مِن غير نَظر بالذّاتِ إلى فاعِله، وزَعَمَهُ الأستاذُ وإمامُ الحَرَمينِ وأبوهُ أفضَلَ من العَين

فرض الكفاية

وهوَ على البعض وفاقًا للإمام، لا الكلِّ، خِلافًا للشّيخ الإمام والجمهور، والمُختارُ: البَعضُ مُبهَم، وقيلَ: مُعَيّنُ عندَ الله، وقيلَ: مَن قامَ بهِ

الجمهور: واجبُ على الكل

واجبٌ على البعض

البعض مبهم

وقيل: معيَّن عند الله

وقيل: مَن قام به

# وَيَتعينُ بِالشَّروعِ على الأصحِّ

هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه؟

وقيل: لا يتعيّن

يتعين بالشروع فيه

سنة الكفاية

وسنة الكفاية كفرضها

كفرضها

الواجب الموسع وقته

مسألة: الأكثر أنّ جميع وقت الظّهر جوازًا ونحوه، وقتُ الأدائه، ولا يَجِبُ على المُؤخّر العَزمُ على الامتثالِ، خِلافًا لِقُوم

المنكرون للواجب الموسع القول بإثبات الواجب الموسع

الأكثر: جميع وقته وقت لأدائه

وهل يجب على المؤخر العزم على الامتثال؟

وقيل: يجب

الجمهور: لا يجب

#### المنكرون للواجب الموسع

وقيل: الأول، فإن أخر .. فقضاءً، وقِيلَ: الآخرُ، فإن قَدّم .. فَتَعجِيلٌ، والحنفيّة: ما اتَّصَلَ بهِ الأداءُ من الوقت، وإلا .. فالآخر، والكرخيُّ: إن قَدَّمَ .. وقعَ واجبًا بشرط بقائِهِ مُكُلّفًا

وقيل: إن أتى به في أول الوقت، فهو موقوف

إن لم يبقَ

فنفل

كان فعله واجبًا

إن بقي إلى

آخر الوقت

بصفة

التكليف

وقيل: يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء

وإلا .. فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه

وقيل: الوجوب يتعلق بآخر الوقت

> فإن قدّمه عنه

فتعجيل

وقيل: الوجوب يتعلق بأوّل الوقت

> فإن أخّره عنه

> > فقضاء

ومَن أَخْرَ مع ظنِّ الموتِ.. عصى، فإن عاشَ وفَعَله .. فَالْجُمُهُورُ: أَداءً، والقاضيان أبو بكر والحسينُ: قضاءً، ومَن أَخَّرَ مع ظنِّ السّلامة.. فالصحيح: لا يعصي، بخلاف ما وقتُه العُمرُ كالحج

من أخّر الواجب الموسع مع ظن السلامة مع ظن الموت ما وقته العمر ما ليس وقته فإن عاشَ عصي كالحج وفعله العمر باتفاق الجمهور: فالصحيح: لا يعصي فيه بالموت يعصي وقيل: لا وقيل: قضاء وقيل: يعصي يعصي

## المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به

شرعيًّا

وجب

وقيل: إن كان سببًا، لا شرطًا

وقيل: إن كان شرطًا

عقليًا، أو عاديًا

واجب

وقيل: ليس بواجب

لم يجب

شَرعِيًّا، لا عَقلِيًّا أو عادِيًّا

إلّا به واجب وفاقًا للأكثرين، وثالِثُها: إن كانَ سببًا كالتّار للإحراق، وقالَ إمامُ الْحَرَمَينِ: إن كانَ شرطًا

المقدورُ الذي لا يَتِمُّ الواجِبُ

# فلو تَعَذَّرَ تَركُ المُحَرَّمِ إلا بترك غيره .. وجب، أو اختَلَظت منكوحَةُ بأجنبية .. حَرُمتا، أو طَلَق مُعَينة ثُم نَسِيها

ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه

وجب تركه

حرم عليه جميع نسائه

إن اختلطت امرأته إن طلّق معيّنة ثم بأجنبية نسيها

حرمتا

مُطلَقُ الأمر لا يتناوَلُ المكروة، خِلافًا للحنفيّة، فلا تُصِح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح

مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟

وقيل: يتناوله

لا يتناول المكروه

فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة

وقيل: تصح

إن لم يكن له إلا جهة واحدة

فلا خلاف في امتناع كونه مأمورًا به منهيًّا عنه

وإن كان له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة

فالجمهور: تصح ولا يثاب

وقيل: تصح ويثاب

وقيل: لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها

وقيل: لا صحة ولا سقوط

أما الوَاحِدُ بالشَّخصِ له جِهَتانِ كالصّلاةِ في المَغصُوبِ.. فالجُمهور: تَصِحُ، ولا يُثاب، وقيل: يُثابُ، والقاضي والإمام: لا تَصِحُ، ويَسقُطُ الطلبُ

سقوظ

عندَها، وأحمَدُ: لاصِحَة ولا

## التائب الخارِج من المغصوب

آتٍ بواجب

وقيل: بحرام

وقيل: هو مُرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي

وهو مسلك دقيق

والخارِجُ مِن المغصوبِ تَائبًا آتٍ بواجِب، وقالَ أبو هاشِم: بحرام، وقال إمامُ الحرمين: هو مُرتَبِكُ في المعصيةِ مع انقطاع تكليفِ التَّهِي، وهُو دَقِيق

الساقط على جريح يقتلهُ إن استمر، وكفؤه إن لم يستمر

وقيل: يتخيّر

قیل: یستمر

وقيل: لا حكم فيه

التوقف

والسّاقِطُ على جريحٍ يَقتُلُه إن استَمرَّ، وكفؤهُ إن لم يستَمِر .. قيلَ: يَستَمِر، وقيلَ: يتخير، وقال إمامُ الحرمين: لا حُكم فيه، وتوقّف الغزالي

وقوعه

الحقُّ: وقوع

الممتنع

بالغيرلا

بالذات

وقيل:

واقعان

وقيل: إن أُريد بالتكليف

ورود الصيغة،

وليس المراد بها طلبًا

فغير ممتنع

وقيل: ممتنع مطلقًا

طلب الفعل

وإلا .. جاز فهو محال

من العالِم باستحالة

وقوع الطلب جوازه

جائز مطلقًا

وقيل:

إن كان ممتنعا

لذاته: لم

يجوزُ التَّكليفُ بالمُحالِ مطلقًا، ومَنعَ أَكثرُ المعتزلةِ والشيخُ أبو حامِد وابنُ دقيق العيد ما ليسَ متنِعًا لِتَعَلقِ العِلمِ بعدَمِ وقوعِه، ومُعتزلة بَغدادَ والأُمديُّ: المُحالُ لذاتِه، وإمامُ الحرمين: كونَه مطلوبًا، لا ورود صيغة الطّلب. والحقُّ: وقوعُ الممتنع بالغيرِ، لا بالذات

## الأكثرُ أنّ حصولَ الشّرطِ الشّرعيّ ليسَ شرطًا في صِحّةِ التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع

## هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟

ليسَ شرطًا في صحة التكليف

وقيل: شرطً

وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع

#### تكليف الكفار بفروع الشريعة

الصحيح: وقوعه مطلقًا

في الأوامر والنواهي

وقيل: ممتنع مطلقًا

وقيل: مخاطبون بالنواهي دون الأوامر

وقيل: المرتدّ مكلف دون غيره

قيل: الخلاف

وليس مفروضًا في:

الإتلاف والجنايات

وترتب آثار العقود

والصحيحُ: وقوعُهُ -خِلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفيّة - مُطلقًا، ولقوم: في الأوامر فقط، ولآخرين: فيمن عدا المرتد، قال الشيخُ الإمام: والخِلاف في خطاب التكليفِ وما يَرجِع إليهِ من الوضع، لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود

مفروض في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع مسألة:

الا تَكلِيفَ إلّا بِفِعلٍ،

فَالْمُكُلُّفُ بِهِ فِي النَّهِي:

الكُفّ، أي: الانتهاء، وفاقًا

للشيخ الإمام، وقيل: فِعلُ

الضدِّ، وقالَ قُومُ: الانتِفَاءُ،

وقيلَ: يُشتَرطُ قُصدُ التَّرك

لا تكليف إلا بفعل

المكلف به في النهي

كف النفس عن الفعل

وقيل: فعل ضد المنهي عنه

وقيل: انتفاء الفعل

المكلّف به في الأمر

الفعل

بلا خلاف

### هل يشترط في امتثال النهي: قصد الترك؟

وقيلَ: يُشتَرطُ قَصدُ التَّرك

وقيل: لا يشترط

قيل: يشترط

الأمر يتعلق بالفعل

حال المباشرة

الأكثر: يستمر

حال المباشرة

وقته

قبل المباشرة

يتعلق به الفعل

إلزامًا إعلامًا

بعد دخول وقته

قبل دخول

والأمرُ عند الجمهور يَتعلَقُ بالفِعل قبل المباشرة، بعد دُخول وقتِه إلزامًا، وقبله إعلامًا، والأكثرُ: يَسْتَمِرُ حالَ المُباشرَةِ، وقال الإمام والغزاليُّ: يَنقطِعُ، وقال قوم: لا يَتُوجُهُ إلا عند المباشرة، وهو التحقيق، فالمَلامُ قبلها على التلبُّس بالكفِّ المنهيِّ.

وقيل: لا يتوجه إلا عند المباشرة

وقيل: ينقطع

وهو التحقيق

فالمَلامُ قبلها على التلبُّسِ بالكفّ المنهيّ

يصِحُ التَّكليفُ ويوجَدُ معلومًا للمامور إثره مع عِلم الأمر -وكذا المأمور في الأظهر-انتفاءَ شرطِ وقوعِهِ عند وقتِه، كأمر رجل بصوم يوم عَلِمَ موته قبله، خِلافًا لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الآمر باتفاق

المكلف به إذا كان وقوعه مشروطًا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته هل يصح التكليف به؟

مع جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه

يصح التكليف إثر الخطاب بالاتفاق

أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضًا

وقيل: المنع

الأظهر: صحة التكليف إثرالخطاب

أن يعلم الآمر انتفاءه دون المأمور

> يصح التكليف إثرالخطاب

الجمهور:

وقيل: لا يصح

## الحكم المتعلق بأمور

الحُكُمُ قَد يَتعلَّقُ على التَّرتِيبِ .. فيَحرُمُ الجَمعُ، أو يُبَاحُ، أو يُسَنَّ، وعلى البَدَلِ

على الترتيب فيحرم الجمع أويُباح أُو يُسَنّ على البدل أويُباح فيحرم الجمع اً يُسَن

# الكتاب الأول: في القرآن ومباحث الأقوال

# الكتاب ومباحث الأقوال

الموضوعات اللغوية

المنطوق والمفهوم

الأمر والنهي

الحروف

المطلق والمقيد

العام والخاص

المجمل والمبين

الظاهر والمؤول

النسخ

خاتمة

الكِتابُ الأوّل: فِي الكِتابِ وَمِباحِثِ الأقوال ومباحِثِ الأقوال

تعريفه

اللفظ المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورةٍ منه، المتعبّدُ بتلاوته

هل البسملة من القرآن؟

البسملة من القرآن أول كل سورة غير «براءة»

وقيل: ليست من القرآن

ما نقل آحادًا

ليس من القرآن

وقيل: منه

«الكِتَابُ»: القرآنُ، والمَعنيُّ بهِ هنا: اللفظُ المُنزَلُ على محمّدٍ صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورةٍ مِنهُ، المُتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ. وَمِنهُ البَسمَلَة أُوَّلَ كُلُّ سورةٍ غيرَ "براءةٍ" على الصّحِيح، لا ما نُقِل آحادًا على الأصح

القراءات السبع

وقيل: فيما ليس من قبيل الأداء

متواترة مطلقًا

والإمالة وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة: والألفاظ المُختَلفِ فِيهَا بِينَ القُرّاء

والسَّبعُ مُتواتِرَةً، قيلَ: فِيمَا

ليسَ مِن قبيل الأداء كالمَدّ

قيل: والألفاظ المختلف فيها بين القراء

ولا تَجُوزُ القِراءَةُ بِالشَّاذُ، والصّحيحُ أنّهُ ما وراءَ العشرة، وفاقًا للبغويّ والشّيخ الإمام، وقِيلَ: ما وراءَ السَّبعَةِ، أمَّا إجراؤهُ مَجرى الآحادِ .. فهوَ الصّحِيحُ

القراءات الشّاذة حكم الاحتجاج بها حكم القراءة بها المقصود بها ما وراء العشرة الصحيح: يحتج لا يجوز بها كخبر الآحاد على الصحيح وقيل: ما وراء وقيل: لا يحتج بها اتفاقًا السبعة

# هل يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة؟

لا يجوز ورود ما لا معنى له في الوحيين

خلافًا للحشوية

ولا يَجُوزُ وُرودُ مَا لا معنى لهُ في الكِتابِ والسَّنَّة، خِلافًا لِلحَشْوِيَّة ولا مَا يُعنى بِهِ غيرُ ظَاهِرِهِ إلّا بِدَليلٍ، خِلافًا للمُرجِئةِ للمُرجِئةِ للمُرجِئةِ

ورود ما يُعنى بهِ غير ظاهره في الكتاب والسنة

خلافًا للمرجئة

لا يجوز

إلا بدليل

### بقاء المجمل غير مبيّن في الوحيين

قيل: يجوز

وقيل: لا يجوز

والأصح: التفصيل

المكلَّف بمعرفته

غير المكلَّف بمعرفته

لا يجوز

يجوز

وفي بقاء المُجمَل غير مُبين، ثالِثُهَا الأصح: لا يبقى المُكَلفُ بِمعرِفَتِهِ

### الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟

الحق: تفيده بانضمام

أوغيره

تواتر

قيل: تفيده مطلقًا

وقيل: لا تفيده مطلقًا

والحقّ الأدلة التقلية قد تُفيدُ اليقين بانضمام قد تُفيدُ اليقين بانضمام تواتُر أو غيره

تعريفه

هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق

أقسامه باعتبار قوة الدلالة

ظاهر

ما أفاد معنى يحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا نص

ما أفادَ معنى لا يحتمل غيره

المنطوق والمفهوم «المنطوق»: ما دلَّ عليه

اللّفظُ في مَحلّ النَّطق، وهوَ

«نَص» إن أفادَ معنًى لا

يَحتَمِلُ غيرَهُ كزيد، الظاهرًا

إن احتَمَلَ مَرجُوحًا كالأسد

# واللفظ إن دَلَّ جُزؤه على الفظ إن دَلَّ جُزؤه على المُخرَءِ المعنى .. (افمُرَكَّبُ)، جُزءِ المعنى وإلا .. (افمُفردُ)

المنطوق باعتبار التركيب والإفراد

مرکب

ما دل جزؤه على جزء المعنى

ما لم يدل جزؤه على جزء المعنى

### أقسام دلالة المنطوق باعتبار صيغته

ودَلالةُ اللَّفظِ على معناهُ المُطابَقَةُ الله وعلى جُزيّه التَضَمَّنُ الله ولازمِهِ الدَّهنِ «التِرَامُ»، والأُولَى لَفظِيَّةً، والطِّنتَانِ عَقلِيَّتانِ

دلالة مطابقة

دلالة لفظية

هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له

دلالة تضمن

دلالة عقلية

دلالة اللفظ على جزء معناه

دلالة التزام

دلالة عقلية

دلالة اللفظ على لازمه الذهني

أقسام المنطوق غير الصريح

دلالة الإشارة

دلالة الاقتضاء

دلالة اللفظ على ما لم يُقصد أصالة ما يتوقف صدق أو صحة المنطوق عليه

ثُمَّ المنطوقُ إِن تَوَقَّفَ الصِّدقُ أو الصِّحَةُ على إضمار .. «فَدَلَالَةُ اقْتِضَاءِ»، وإن لم يَتَوَقَّف ودَلَّ على ما لَم يُقصد .. ﴿فَدَلَالَةُ إِشَارَةِ ﴾

وهو ما كان

موافقًا

لحكم

المنطوق

تعريفه

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

أقسامه

مفهوم موافقة مفهوم مخالفة

أقسامه:

فحوى الخطاب لحن الخطاب

إن كان أولى

إن كان مساويا

وقيل: لا يكون مساويًا

«والمفهُومُ»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإن وافق حكمُه المنطوق .. (فموافقة)) (فحوى الخِطاب» إن كانَ أولى، «ولحنّه» إن كانَ مساويًا،

وقيل: لا يَكُونُ مُساويًا

دلالة مفهوم الموافقة

وقيل: لفظية

قياسية

وقيل: نُقِل اللفظ لها عرفًا قيل: تُفهم من السياق والقرائن

وهي مجازية، من إطلاق الأخص على الأعم

أيُّم قالَ الشَّافِعي والإمامانِ: دلالتُهُ قِيَاسِيَّةً، وقيلَ: لفظيّة، فقال الغزاليّ والآمِدِيُّ: فُهمَتْ مِن السِّيَاقِ والقرائِن، وهِي مجازيَّةً، مِن إطلاق الأخصّ على الأعمّ، وقيلَ: نُقِلَ اللفظ لها عُرفًا

شروطه

أن

ونحوه

لايكون المسكوت تُرك لخوفٍ تعريفه

أن يكون المسكوت عنه مخالفًا

للمنطوق

أن لا يكون المذكور

أو لسؤال

خرج مخرج الغالب

خلافًا لإمام الحرمين

أو لحادثة

أو للجهل بحكمه

وإن خَالَفَ .. (افَمُخَالَفَةُ))، وشرطُهُ: أن لا يكونَ المسكوتُ تُركَ لِخوفٍ ونحوهِ ولا يكونَ المذكورُ خَرَجَ للغالب، خلافًا لإمام الحرمين، أو لسؤال، أو حادِثَةٍ، أو للجهل بحكمِه، أو غيرهِ مما يقتضى التخصيص بالذكر

أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر

### مفهوم المخالفة

ولا يَمنَعُ قِياسَ المسكوتِ بالمنطوقِ، بل قِيلَ: يَعُمُّهُ المعروضُ، وقيلَ: لا يعمُّهُ إجماعًا إن وجد ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر فغير المذكور:

وقيل: يعمُّهُ المعروض

مسكوت عنه يمكن قياسه بالمنطوق

وقيل: لا يعمه إجماعًا

### أنواع مفاهيم المخالفة

١- مفهوم الصفة

مثاله:

في الغنم السائمة الزكاة

في سائمة الغنم الزكاة

«السائمة»

الأظهر: أنها ليست منه

وقيل: منه

ما المنفي؟

قيل: غير سائمة الغنم

وقيل: غير سائمة كل شيء

وهو: صِفةُ «كالغنم السائمة» أو «سائمة الغنم»، لا مجرد «السائمة» على الأظهر، وهل المنفيُّ غيرُ سائمتِها، أو غير مطلق السوائم؟ قولان

# ومنها: العِلَّة، والظرف، والحددُ والحالُ، والعددُ وشرط، وغايةً

# أنواع مفاهيم المخالفة

مفهوم الصفة، ومنه: مفهوم الشرط والظرف العلة والعدد والحال

مفهوم الغاية للمفهوم الحصر

صيغه: ترا

«إنما»

لا عالم إلا زيد

فصل المبتدأ من الخبر

تقديم المعمول

ترتيب أنواعه

نحو: لا عالم إلا زيد

ثم ما قيل: إنه من باب المنطوق

ثم غيره

«وإنَّمَا»، ومثل: «لا عالمَ إلا زيدً "، وفصلُ المبتدأ مِن الخبر بضمير الفصل، وتقديمُ المعمولِ وأعلاهُ: ((لا عالِمَ إلا زيدً)) أيُّم ما قيل: منطوق، أي: بالإشارة، ثُمَّ غيرُه

نوع دلالتها

ما يحتج به منها

لغةً

وقيل: حجة في الأمر دون الخبر

وقيل: حجة إلا في صفة لا تناسب

وقيل: كلها حجة

وقيل: كلها ليست بحجة مطلقًا

كلها –إلا اللقب-

وقيل: حجة في خطاب الشرع فقط

وقيل: حجة إلا مفهوم العدد واللقب

وقيل: شرعًا

وقيل: معني

المفاهِيمُ إلَّا اللَّقب حُجَّةٌ لُغَةً، وقيل: شرعًا، وقيل: معنَّى، واحتج باللقب الدَّقاقُ والصّيرَفيُّ وابنُ خُويْزُ منداد وبعضُ الحنابلة، وأنكَّرَ أبو حنيفَةُ الكُلّ مُطلقًا، وقومٌ في الخَبر، والشيخُ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صِفَةُ لا تُنَاسِبُ، وقومُ العدد دونَ غيرهِ

مفهوم الغاية

قيل: منطوق والحق: مفهوم

فالشرط

فالصفة المناسبة

فمطلق الصفة غير العدد

فتقديم المعمول

لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص

وقيل: لا يفيد الاختصاص

الغايةُ قِيلَ: منطوقٌ، والحَقّ مفهوم، يَتلوهُ الشّرطُ، فالصّفةُ المُناسِبَةُ، فمُطلَقُ الصّفةِ غيرُ العدد، فالعددُ، فتقديمُ المعمول لدعوى البيانيين إفادَتَهُ الاختِصاصَ، وخالفَهُم ابنُ الحاجِبِ وأبو حيّان

والاختصاص الحصر، خلافًا للشيخ الإمام حيث أثبته، وقال: ليسَ هو الحصرُ

هل الاختصاص الحصر؟

وقيل: ليس هو الحصر

الاختصاص الحصر

«إِنَّما» قَالَ الآمديُّ وأبو حيَّان: لا تُفيدُ الحَصرَ، وأبو إسحاقً الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمامُ والشّيخُ الإمامُ: تُفيدُ فَهمًا، وقيلَ: نُطقًا

قيل: لا تفيد الحصر

وقيل: تُفيد فَهمًا

وقيل: تفيدهُ نطقًا

«أَتَّما»

وبالفَتح: الأصحُ أنّ حرف ((أنّ) فيها فرع المكسورة، ومِن ثُمَّ ادَّعي الزمخشرِيُّ إفادتها الحصر

وقيل: ليست فرعًا لها

الأصح» أنها فرع المكسورة

ومن ثُمّ ادعي إفادتها الحصر

الموضوعات اللغوية

حدوثها من الألطاف

ليعبّر بها عما في الضمير

أفيد وأيسر من

الإشارة

والمثال

تعريفها

هي الألفاظ الدالة على المعاني

مسألة:

مِنَ الألطافِ حُدوثُ الموضوعاتِ اللَّغَويَّة؛ لِيُعَبَّر عمَّا في الضمير، وهِيَ أَفيَدُ مِنَ الإشارة والمِثَالِ وأيسَرُ، وهي

الألفاظ الدّالّة على المعاني

#### طرق معرفة الموضوعات اللغوية

وَتُعرَفُ بِالنَّقلِ تُواتُرًا أُو آحادًا، وباستنباطِ العقلِ مِنَ النَّقلِ، لا بِمُجَرِّد العَقل بالنقل

أو آحادًا

تواترًا

باستنباط العقل من النقل

لا بمجرد العقل

أقسام اللفظ باعتبار مدلوله وَمَدلُولُ اللَّفظِ: إِمَّا معنَى مدلول اللفظ جُزِيْ، أو كُلِّي، أو لفظ مُفرَدُ؛ أولفظ إما معنى مُستَعمَلُ كالكلمةِ، فهي قولُ أو مركب مفرد أوكلي مفردً، أو مُهمَلُ كأسماءِ مستعمل حروفِ الهجاء، أو مُرَكَبُ كأسماء كالكلمة حروف الهجاء

«والوضعُ»: جعلُ اللفظِ دليلًا على المعنى، ولا تُشترَطُ مناسبةُ اللَّفظِ للمعنى، خِلافًا لِعَبَّادٍ حيثُ أثبتها، فقيلَ: بمعنى أنّها حامِلَةٌ على الوَضع، وقيلَ: بَل كَافِيةٌ فِي دلالة اللفظ على المعنى

الوضع

هل تشترط مناسبة اللفظ للمعنى؟

وقيل: تشترط

كافية في

دلالة اللفظ

على المعنى

لا تُشترط

بمعنى أنها حاملة على الوضع

تعريفه

جعل اللفظ دليلًا على المعنى

### ما وُضِعَ له اللفظ

موضوع للمعنى الخارجي

وقيل: للذهني

وقيل: للمعنى من حيث هو

واللَّفظُ مَوضوعٌ لِلمعنى الخَارِجِيّ، لا الذِّهني، خِلافًا اللهمام، وقال الشيخُ الإمام: لِلمَعنَى مِن حيثُ هُو

### ليس لكل معنًى لفظ

بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ

وليسَ لكلَّ مَعنيً لَفظ، بَلَ لَا لَكُلُّ مَعنيً لَفظ، بَلَ اللَّفظ لِكُلُّ مَعنيً مُحتاجٍ إلى اللَّفظ

### المحكم والمتشابه

المتشابه

ما استأثر الله تعالى بعلمه

وقد يُطلع عليه بعض أصفيائه المحكم

المتضح المعني

الوالمحكم المتضح المعنى، ((والمُتشابِهُ)): ما استَأْثَرَ اللهُ تعالى بِعِلمِهِ، وقد يُطلِعُ عليهِ بعضَ أصفيائِه

قال الإمام: واللَّفظُ الشَّائعُ لا يُجوزُ أن يكونَ مُوضِوعًا لِعنًى خَفِي إلا على الخواص، كما يقولُ مُثبِتُو الحالِ: الحَرَكَةُ: معنًى تُوجِبُ تَحَرُّكَ الذّاتِ

اللفظ الشائع هل يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خفي إلا على الخواص؟

مثاله

كما يقول مثبتو الحال: الحركة معنى توجب تحرك الذات الحكم

لا يجوز

الجمهور: اللغات توقيفية

بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري

وقيل: اصطلاحية

حصل عرفانها بالإشارة والقرينة

وقيل: القدر المحتاج في التعريف توقيف

وغيره محتمل

وقيل: القدر المحتاج إليه اصطلاحي

وغيره محتمل

وتوقف كثيرون (أي الجميع محن)

والمختار: الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون

قَالَ ابنُ فُورَكَ وَالْجِمْهُورُ: اللَّغَاتُ تَوقيفيّةُ، علَّمَها اللهُ بالوَحِي، أو خَلق الأصواتِ، أو العِلمِ الضّروريِّ، وعُزِيَ إلى الأشعريّ، وأكثرُ المُعتَزلَةِ: اصطلاحيَّةً، حصل عِرفانُها بالإشارة والقرينة كالطُّفل، والأستاذُ: القدرُ المحتاجُ في التعريفِ توقيفٌ، وغيرُهُ محتمل، وقيل: عكسه، وتوقّف كثير، والمُختارُ: الوقفُ عن القَطع، وأنَّ

التوقيفَ مظنونٌ

إثبات اللغة بالقياس

لفظ «القياس» يُغني عن تحرير محل النزاع

الأقوال في المسألة

لا تثبت اللغة قياسًا

وقيل: تثبت اللغة بالقياس

وقيل: تثبت في الحقيقة لا المجاز

قالَ القاضي وإمامُ الحرمين والغزاليُّ والآمديُّ: لا تَتبُتُ اللُّغَةُ قِياسًا، وخالفَهُم ابنُ سريح وابنُ أبي هريرةً وأبو إسحاقً الشيرازيُّ والإمامُ، وقيلَ: تَثبُت الحقيقة، لا المجازُ. ولفظ «القياسِ» يُغنى عن قولِكَ: محلُّ الخلافِ ما لم يَثبُت

تعميمُهُ باستقراعٍ

نسبة الألفاظ إلى المعاني

إن اتحدا

فإن منع تصور معناه الشركة

فجزئي

متواطئ

إن استوى المعنى في

أفراده

إن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه

مشكك

إن تفاوت المعني في

أفراده

إن تعدد اللفظ والمعني

فمتباين

وتعدد اللفظ

إن اتحد المعنى

مترادف

إن اتحد اللفظ وتعدد المعني

إن كان حقيقة في الكل

مشترك

إن لم يكن حقيقة في الكل

لأحدهما حقيقة وللآخر مجاز

اللفظُ والمعنى إن اتَّحَدا .. فإن مَنعَ تَصَوّْرُ معناهُ الشَّركة .. ((فَجُزِ نَيُّ ا))

وإلا .. ((فَكُولِيُ )) ((مُتواطِع مُ ) إن

استَوى، المُشَكَّكُ اللهِ إِن تَفاوَتَ، وإِن

تَعَدُّدا .. (فَمُتَبايِنُ )، وإن اتَّحَد

المعنى دُونَ اللَّفظِ .. «فمُترادِفُ»،

وعكسه، إن كان حقيقةً فيهما ..

((فَمُشْتَرَكُ)، وإلا .. ((فَحَقِيقَةُ وَتَجَازُ))

أقسامه

تعريفه:

ما وُضع لمعيّن لا يتناول غيره

إن كان التعين خارجيًا

فعلم الشخص

إن لم يكن التعين خارجيًا بأن كان ذهنيًا

فعلم الجنس

إن وضع للماهية من حيث هي

فاسم الجنس

«والعَلَمُ»: ما وُضِعَ لِمُعَيِّنِ لا يتناوَلُ غيرَهُ، فإن كانَ التعينُ خارجيًا .. (فَعَلَمُ الشَّخصِ)، وإلا .. "فَعَلَمُ الْجِنسِ"، وإن وُضِعَ للماهِيَّةِ من حيثُ هي .. ((فاسمُ جنسِ)

«الاشتِقاقُ»: رَدُّ لَفَظِ إِلَى آخرَ -ولو مَجازًا- لمُناسَبَةٍ بينهما في المَعنَى والحروفِ الأصلِيَّة

تعريفه هو ردّ لفظٍ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية المشتق منه حقيقة يصح وقيل: لا يصح لا خلاف فيه

#### شروط الاشتقاق

قيام الوصف بمن اشتُق له منه اسم

هل يشترط الاطراد؟

قد يطرد

قد يختص

التغيير بين اللفظين

ولا بُدَّ من تغيير، وقد يَظرِدُ كاسم الفَاعِل، وقد يَختَصُّ كالقارورة. ومَن لم يَقُم به وصفً .. لم يَجُز أَن يُشتَقّ لَهُ منه اسمٌ، خِلافًا للمعتزلة، ومِن بِنائِهم: اتفاقهم على أن إبراهيم عليه السلام ذَابِح، واختلافَهُم هل إسماعيل مذبوح فإن قامَ بهِ ما لهُ اسمُ وَجَبَ الاشتِقَاقُ، أو ما ليسَ لهُ اسمُ كأنواع الروائح لم يجب

شروط الاشتقاق قيام الوصف بمن اشتُق له منه اسم اشتراطه هل يجب الاشتقاد

إن كان له

اسم

يجب

الاشتقاق

هل يجب الاشتقاق إذا قام الوصف؟

إن لم يكن له اسم

> كأنواع الروائح

لم يجب

خلافًا

للمعتزلة

ومن بنائهم

اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح

يُشترط

واختلافهم هل إسماعيل مذبوح

شروط الاشتقاق

بقاء الوصف الذي اشتق منه الاسم

الخلاف

وقيل: الوقف وقيل: لايشترط البقاء مطلقًا

الجمهور: يشترط في كون المشتق حقيقة

بقاء آخر جزء منه إن لم يمكن

بقاء المشتق منه إن أمكن

والجمهورُ على اشتراطِ بقاءِ المشتق منهُ في كونِ المُشتق منهُ في كونِ المُشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخرُ جُزءٍ، وثالِثُها: الوقفُ

شروط الاشتقاق

بقاء الوصف الذي اشتق منه الاسم

تحرير محل النزاع

تفريع

الخلاف مطلق

وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعًا حقيقة في حال التلبس، مجاز بعده

حقيقة في حال النطق

ومِن ثُمّ كَانَ اسمُ الفاعِل حقيقةً في الحالِ -أي: حال التَّالبُّس-، لا النطق، خِلافًا للقرافي، وقيل: إن طَرَأ على المحلِّ وصفُّ وجودِيُّ يُناقِضُ الأُولَ .. لم يُسَمّ بالأوّل إجماعًا

# وليسَ في المُشتق إشعارً وليسَ في المُشتق الشعار بخصوصية الذّات

#### دلالة المشتق على خصوصية الذات

ليس في المشتق إشعارٌ بخصوصية الذات

هل المترادف واقع في اللغة؟

وقيل: غير واقع مطلقًا

المترادف واقع

وقيل: واقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية

المُترادِفُ واقِع، خِلافًا لِثَعلَب وابنِ فارسٍ مطلقًا، وللأعام في الأسماء الشَّرعية

#### مما اختلف في ترادفه

والحدُّ والمحدودُ، ونحوُ الحسنُ بَسَنُ اللهِ مترادِفَينِ على الأصحّ والحَقّ إفادةُ التّابِعِ التّقوية هل الحد والمحدود من المترادف؟

وقيل: مترادفان

غير مترادفين

ما لا يُستعمل إلا تابعًا

مثل: حسن بسن

وقيل: مترادفان

غير مترادفين

وقيل: لا يُفيد

يفيد التقوية

ووُقوعُ كُلُّ من الرَّدِيفَينِ مكانَ الآخر إن لم يَكُن تعبد بلفظه، خِلافًا للإمام مطلقًا، وللبيضاويِّ والهنديِّ إذا كانا مِن لُغَتينِ

وقوع كل من المترادفين مكان الآخر

وقيل:

وقيل: بعدم الوقوع مطلقا

واقع مطلقًا

المنع إن كانا من لغتين الجواز: إن كانا من لغة واحدة إن لم يتعبد بلفظه

المُشتَركُ واقِع، خِلافًا لِثَعلَبَ والأبهَرِيِّ والبلخِيِّ مُطلقًا، ولِقُومٍ: فِي القرانِ، قيل: والحديث، وقيل: واجِبُ الوقوع، وقيلَ: مُمتَنِعُ، وقالَ الإمامُ: مُمتنِعُ بينَ التَّقِيضَين فَقط

جواز وقوعه

وقوعه

الجمهور: الجواز

وقيل: جائز غير واقع مطلقًا

جائز وواقع، وليس بواجب

وقيل: واجب الوقوع

وقيل: ممتنع

الوقوع

وقيل: غير واقع في القرآن

وقيل: واقع في اللغة غير واقع في القرآن

وقيل: ممتنع بين النقيضين

وقيل: غير واقع في القرآن والحديث

يصح لغة

هل هو حقيقة أو مجاز؟ هل هو ظاهر أو مجمل؟

وقيل:

مجمل

يحمل عليهما احتياطًا قيل: ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن

يحمل عليهما وجوبًا مجاز

وقيل: حقيقة

وقيل: لا يصح

وقيل: يصح أن يراد، لا أنه لغة

وقيل: يجوز في النفي، لا في الإثبات

يَصِحُ إطلاقُهُ على مَعنييهِ معًا مَجَازًا، وعَن الشَّافِعِيِّ والقاضِي والمعتزلةِ: حقيقةً، زادَ الشَّافِعيُّ: وظاهِرٌ فيهما عندَ التَّجَرُّدِ عن القرائن، فَيُحمَلُ عَليهِما، وعَن القاضِي: مُجمَلُ، ولكن يُحمَلُ احتِياطًا، وقال أبو الحسين والغزاليُّ: يَصِحُّ أَن يُرادَ، لا أَنَّهُ لَغَةً، وقيلَ: يَجُوزُ فِي النفي، لا الإثبات

جمع المشترك باعتبار معنييه

والأكثر أنّ جمعه باعتبار مَعنييهِ إن ساغَ مَبنِيُّ عليهِ وقيل: يجوز هنا وإن منعنا في المفرد

الأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد

وإن امتنع استعماله في معنييه

امتنع الجمع

جاز المجموع في جميع معانیه

فإن جاز استعماله في

معنييه

وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خِلافًا للقاضي، ومِن ثُمَّ عَمَّ نَحُوُ "وافعلوا الخيرَ الواجِبَ والمندوبَ، خِلافًا لمن خصَّهُ بالواجِب، ومَن قالَ: للقدر المُشتَركِ

استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معًا

وقيل: بالمنع فرع:

«وافعلوا الخير»

يعم الواجب وقيل: والمندوب الواجب فقط

وقيل: للقدر المشترك

فيه الخلاف السابق في استعمال المشترك في معنييه

## استعمال اللفظ في مَجَازَيهِ

# وكذا المجازان

يجري فيه الخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه





قيل: غير ممكنة الوقوع وقيل: غير واقعة

وقيل: وقعت مطلقًا وقيل: واقعة إلا الإيمان

وقيل: الوقف المختار:

وقوع الفرعية لاالدينية





وقيل: غير واقعة

وقيل: واقعة إلا في الإيمان

والمختار:

وقوع الفرعية لاالدينية

قيل: غير ممكنة الوقوع

وقيل: وقعت مطلقًا

وقيل: الوقف

معنى الشرعيّ

ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع

قد يطلق على

ومَعنَى الشرعيِّ: ما لم يُستَفَد اسمُهُ إلا مِن الشَّرع، وقد يُطلَقُ على المَندوبِ والمُباحِ

المباح

المندوب

تعريف المجاز

اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة

فعلم وجوب سبق الوضع

وهل يلزم سبق الاستعمال

وقيل: يلزم

لا يلزم

والأصح: لما عدا المصدر

قيل: مطلقًا والأصح: لما

«المجاز»: اللَّفظُ المُستَعمَلُ بِوَضِعٍ ثَانٍ لعَلاقَةٍ. فعُلِمَ وجوبُ سَبقِ الوَضع وهو اتَّفاقٌ، لا الاستِعمَالُ، وهو المُختَارُ، قيلَ: مطلقًا، والأصحُ لِا عَدا المصدر

وقوع المجاز

وهو واقع، خلافًا للأستاذِ والفَارِسيِّ مُطلقًا، وللظاهِريَّةِ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ

وقيل: غير واقع مطلقًا

المجاز واقع

وقيل: واقع في اللغة، غير واقع في الكتاب والسنة

أسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى المجاز

بشاعة لفظها

ثقل لفظ الحقيقة

بلاغة لفظ المجاز

الجهل باللفظ الحقيقي

شهرة لفظ المجاز

وإنها يُعدَلُ إليهِ لِثِقَل الحقيقة، أو بشَاعَتِهَا، أو جَهلِها، أو بلاغتِه، أو شُهرَتِه، أو غير ذلك

غير ذلك

وليسَ غالبًا على اللّغات، خلافًا لابن جني خلافًا لابن جني

غلبة المجازعلي اللغات

وقيل: غالبٌ عليها

ليس غالبًا على اللغات

ولا مُعتَمدًا حيثُ تَستَحِيلُ الحِيفَةُ الحِيفَةُ خِلافًا لا بِي حَنِيفةً

إذا استحالت الحقيقة، فهل يُعتمد المجاز؟

وقيل: يعتمد المجاز

لا يُعتمد حيث تستحيل الحقيقة

مسألتان

وهو والنّقلُ خِلافُ الأصلِ

النقل خلاف الأصل

المجاز خلاف الأصل

المجاز والاشتراك

فالمجاز أولي

النقل والاشتراك

فالنقل أولي

المجاز والإضمار

وقيل: الإضمار أولي

قيل: المجاز أولى

وقيل: بتساويهما

والتخصيص أولى من المجاز ومن النقل

وأولى من الاشتراك، قيل: ومن الإضمار، والتّخصيصُ أولى منهما

الاشتراك في الشكل

باعتبار ما يكون

قطعًا أو ظنًا لا احتمالًا

تسمية الشيء باسم ما يجاوره

النقصان في اللفظ

إطلاق المسبب على السبب

إطلاق اسم البعض على الكل

تسمية المتعلِّق باسم المتعلَّق

الاشتراك في صفة ظاهرة

تسمية الشيء باسم ضده

الزيادة

إطلاق السبب على المسبب

إطلاق اسم الكل على البعض

تسمية المتعلَّق باسم المتعلِّق

إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة

وقد يَكونُ بالشَّكل، أو صِفَةٍ ظاهِرَةٍ، أو باعتِبَار ما يَكُونُ، قطعًا، أو ظنًّا، لا احتمالًا، وبالضِّدّ، والمُجاوَرَةِ، والزيادةِ،

والنُّقصَانِ، والسّبب للمسبّب، والكُلِّ للبَعض، والمُتعَلق للمُتَعَلَق، وبالعُكوسِ، وما

بالفعل على ما بالقوّة

# وقد يكون في الإسناد، خلافًا لِقومٍ

هل يقع المجاز في الإسناد؟

وقيل: لا يقع

قد يقع في الإسناد

وفي الأفعالِ والحُرُوفِ، وفاقًا لابن عبد السلام والنّقشوانيّ، ومَنعَ الإمامُ الحرف مطلقًا، والفعل والمُشتَقَ إلّا بالتّبع

هل يقع المجاز في الأفعال والحروف؟

وقيل:

يقع فيهما

في الفعل والمشتق

في الحرف

لا يقع إلا بالتبع

لا يقع مطلقًا

هل يقع المجاز في الأعلام؟

وقيل:

لا يقع في الأعلام

في الأعلام الموضوعة للفرق بين الذوات في الأعلام الموضوعة للصفة

لا يقع

يقع

ولا يَحُونُ فِي الأعلام، خلافًا للغزاليِّ في مُتَلَمِّح الصِّفَةِ

صحة النفي

جمعه على خلاف جمع الحقيقة

توقف استعماله على المسمى الآخر تبادر غيره لولا القرينة

عدم وجوب الاطراد

التزام تقييده

الإطلاق على المستحيل

ويُعرَفُ بتَبَادُر غيره لولا القرينة، وصِحّة التّفي، وعَدَم وجوب الأطّراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده، وتَوَقّفِهِ على المُسمّى الآخر، والإطلاقِ على المُستَحِيلِ

## اشتراط السمع في المجاز

في نوعه

في شخصه

في جنسه

المختار:

إجماعا

لا يشترط

يشترط إجماعًا

اشتراطه

وقيل: لا يشترط

وقيل: الوقف

والمختارُ: اشتِرَاطُ السَّمعِ في نوع المَجازِ، وتَوقَفَ الآمِديُّ نوع المَجازِ، وتَوقَفَ الآمِديُّ

تعريفه

لفظ غيرُ عَلَم استعملته العرب في معنى وُضع له في غير لغتهم

وقوعه في القرآن

وقيل: واقع في القرآن

ليس واقعًا في القرآن

((المُعَرَّبُ): لَفظُ غَيرُ عَلَمِ استَعْمَلَتْهُ العَرَبُ في معنىً وُضِعَ له في غير لُغَتِهِم. وَلَيسَ فِي القرآنِ، وِفَاقًا للشَّافِعِيِّ وابنِ جَرِيرٍ والأَكثرِ.

أو مجاز

أو لا يكون حقيقة ولا مجازًا

اللفظ قبل استعماله

إما حقيقة

أو حقيقة ومجاز باعتبارين

اللّفظ: إمّا حقيقةً، أو مجازً، أو حقيقةً ومجازٌّ باعتبارين، والأمرانِ مُنتَفِيَانِ قبل الاستعمال.

إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية

تُحمَل على عرف المخاطِب

في الإثبات

الشرعي

الحقيقة الشرعية

فإن تعذر

حمل على العرف العام

فإن تعذر

حمل على اللغوي

ففي الشرع

وقيل:

وفي النفي

قيل: مجمل

وقيل: اللغوي

ثم هو محمول على عُرفِ المخاطِب، فَفِي الشرعِ.. الشرعيّ؛ لأنّه عُرفُه، ثُمّ

العرفيِّ العامِّ، ثُمَّ اللَّغويِّ،

وقال الغزاليُّ والأمديُّ: في الإثباتِ .. الشرعيّ، وفي التَّفي

.. الغزاليُّ: مُجمَلُ، والآمديُّ:

اللغويُّ.

وفي تعارض المجاز الرَّاجِح والحقيقة المرجوحة. ثالثُها المختارُ: مجملُ. إذا تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة

والمختار: مجمل

وقيل: يُقدَّم المجاز

قيل: تُقدَّم الحقيقة

ثبوت حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب مجازًا هل يمنع الحقيقة؟

الصحيح

لا يدل على أن المراد من الخطاب المجاز

بل يبقى الخطاب على حقيقته

وقيل:

يدل على أن المراد من الخطاب المجاز

وتمتنع الحقيقة

وثبوتُ حُكمٍ يُمكِنُ كُونُه

مُرادًا مِن خِطاب، لَكِنْ مجازًا

.. لا يَدُلُّ على أَنَّه المرادُ مِنه،

بَل يَبقَى الخطابُ على حقيقتِه،

خلافًا للكرخيِّ والبصريِّ

الكناية

فإن لم يُرِد المعنى وعَبَّر بالملزوم عن اللازم

لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعني

فهي مجاز

«الكِنايةُ»: لفظُ استُعمِلَ في معناهُ مرادًا مِنه لازمُ المعنى، فهي حقيقةً، فإن لم يُرَد المعنى، وإنما عُبِّر بالملزوم عَن اللَّازِمِ .. فهو مجازً.

فهي حقيقة

وَ (التعريضُ): لفظ استُعمِل في معناهُ لِيُلُوّح بغيرِه، فهو حقيقة أبدًا.

التعريض حكمه تعريفه لفظ استُعمل في معناه ليُلوَّح بغيره حقيقة أبدًا

حرف (إذن)

قال سيبويه: للجواب والجزاء

وقيل: غالبًا

(وقد تتمحض للجواب)

للجوابِ والجزاء، قال الشَّلُوبِين: دائمًا، وقال الشَّلُوبِين: دائمًا، وقال الفارسيُّ: غالبًا.

الحروف

أحدُها: (إذَن) قال سِيبَوَيْه:

قيل: دائمًا

التَّاني: (إنْ) للشرطِ، والنفي، والزيادةِ.



التَّالِثُ: (أَوْ) للشكُ، والإبهام، والتخيير، ومطلق الجمع، والتقسيم، وبمعنى (إلى)، والإضراب كـ (بَل)، قال الحَرِيرِيُّ: والتقريب، نحوُ الما أُدرِي أَسَلَّمَ أَوْ ودَّعَا.

والإبهام

ومطلق الجمع

بمعنى (إلى)

قيل: والتقريب

نحو: ما أدري أسلّم أو ودّع للشك

والتخيير

والتقسيم

والإضراب كـ (مل)



الخامسُ: (إذْ) اسمُ للماضي ظرفًا، ومفعولًا به، وبدلًا مِن المفعولِ، ومضافًا إليها اسمُ زَمانِ، وللمستقبل في الأصحّ، وتَردُ للتعليل حرفًا، وقيل: ظرفًا، وللمفاجَأةِ، وفاقًا لِسِيبَوَيْه.

حرفًا وقيل: للتعليل وللمفاجأة

للماضي ومفعولًا به ومضافًا إليها اسم وبدلًا من المفعول وللمستقبل في الأصح

وقيل: بالمنع

السادسُ: (إذًا) للمفاجَأةِ حرفًا، وفاقًا للأَخْفَشِ وابن مالكِ، وقال المُبَرِّدُ وابِنُ عُصفور: ظرف مكان، والرَّجَّاجُ والزمخشريُّ: ظرفُ زمان، وتَردُ ظرفًا للمستقبل، مُضَمَّنَةً معنى الشرطِ غالبًا، ونَدَرَ مَجِيثُها لِلماضي والحالِ.



والتعدية

للإلصاق

ومجازًا

حقيقة

والظرفية

والمقابلة

والاستعلاء

والتبعيض

وقيل: لا تأتي للتبعيض

والغاية

والتَّوكيدِ، وكذا التَّبعيضِ، وفاقًا اللاصمعي والفارسي وابن مالكِ.

السابع: (الباءُ) للإلصاقِ،

حقيقة، ومجازًا، والتعدية،

والاستعانة، والسببية،

والمُصاحَبَةِ، والظرفيَّةِ، والبَدَلِ،

والمُقابَلَةِ، والمُجاوزةِ،

والاستعلاء، والقَسَم، والغاية،

والسببية والاستعانة

والمصاحبة

والبدل

والمجاوزة

والقسم

والتوكيد

الثامنُ: (بَلْ) للعطفِ، والإضراب، إمّا للإبطال، أو للانتقالِ مِن غَرَضٍ إلى آخر.

والإضراب للعطف أو الانتقال من إما للإبطال غرض إلى آخر

(بید)

التاسع: (بَيْدَ) بمعنى (غيرَ)، وبمعنى: (مِن أَجْلِ)، وعليه:

﴿ اَبَيْدَ أَنِي مِن قُرَيشِ ﴾.

وبمعنى «مِن أجل»

مثل: «بيدَ أني من قريش»

تأتي بمعني «غير»



الحادِي عَشَر: (حَتَّى) لانتهاء الغاية غالبًا، وللتَّعْليل، ونَدَرَ الاستثناءُ. (حقى) لانتهاء الغاية وللتعليل وللاستثناء غالبًا الثاني عَشَرَ: (رُبُّ) لَلتَّكثِيرِ، ولا تَخْتَصُّ وللتَّقلِيلِ، ولا تَخْتَصُّ بأحدِهما، خلافًا لِزَاعِمِي بأحدِهما، خلافًا لِزَاعِمِي ذلكَ.

(رُبَّ) التكثير وقيل: للتقليل وقيل: للتكثير والتقليل دائمًا دائمًا





للترتيب

والذكري

المعنوي

وللتعقيب

في كل شيء بحسبه

وللسببية

الرابعُ عَشَرَ: (الفاءُ العاطِفَةُ) للتَّرتيبِ المَعْنوِيِّ، وللتَّعقِيبِ فِي كُلِّ والدَّعقِيبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بحَسَبِه، وللسَّبَيَّةِ

(في)

والمصاحبة

للظرفين

والزماني

والتعليل

المكاني

والاستعلاء

وبمعني إلى

والتوكيد

والتعويض

وبمعنى الباء

وبمعني مِن

الخامسُ عَشَرَ: (في) للظّرفين، والمصاحبة، والتَّعليل، والاستعلاء، والتَّوكيدِ، والتَّعويضِ، وبمعنى (الباء)، و(إلى)، و(مِن).

السادسُ عَشَرَ: (كَنُ) اللَّعليلِ، وبمعنى (أن) المصدريّةِ.

(يُّ)

وبمعنى «أنْ» المصدرية

للتعليل

السابعُ عَشَرَ: (كُلّ) اسمُ الاستغراق أفراد المنكر والمُعرَّفِ المَجمُوعِ، وأجزاءِ المفردِ المعرّفِ.

(گُلّ) اسمٌ لاستغراق وأجزاء المفرد والمعرف المعرّف

أفراد المنكّر المجموع

الثامنُ عَشَرَ: (اللَّامُ) للتَّعليل، والاستحقاق، والاختصاص، والمِلكِ، والصَّيْرورةِ - أي: العاقِبةِ -، والتَّمليكِ، وشِبهه، وتوكيدِ النَّفي، والتَّعدِيةِ، والتَّأَكيدِ، وبمعنى: (إلى)، و(عَلى)، و(فِي)، و(عِندٍ)، و (بَعْدٍ)، و (مِن)، و (عَن).

والاستحقاق

والمِلك

والتمليك

وشبهه

والتعدية

بمعنى إلى

بمعنى في

بمعنى بعد

بمعنى عن

للتعليل

والاختصاص

والصيرورة

أي: العاقبة

وتوكيد النفي

والتأكيد

بمعنی علی

بمعنى عند

بمعني مِن

التاسعُ عَشَرَ: (لَوْلا) حرفً مقتضاه في الجملة الاسميّة: امتناعُ جوابِه لوُجودِ شرطِه، وفي المُضارَعَةِ: التَّحضيضُ، والماضِيّةِ: التّوبيخُ، قيل: وتَرِدُ للنَّفِي.

(لولا) حرف مقتضاه

في المضارعة

التحضيض

في الجملة الاسمية

امتناع جوابه لوجود شرطه

في الماضية

التوبيخ قيل: وترد للنفي



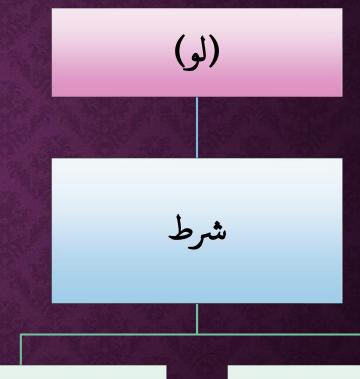

وتقل للمستقبل

للماضي

## دلالة (لو) الشرطية

قال سيبويه: (حرفٌ لما كانَ سَيَقَعُ لوقوع غيره)، وقال غيرُه: (حرفُ امتناع لامتناع)، وقال الشَّلُوبِينُ: (لمجرَّدِ الرَّبْطِ)، والصَّحيحُ وِفَاقًا لَلشَّيخِ الإمام: امتناع ما يَلِيهِ واسْتِلْزامِه لِتالِيهِ

وقيل: حرف امتناع لامتناع قيل: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره

والصحيح

وقيل: لمجرد الربط

امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه

امتناع الشرط



وتردُ للتَّمنِي، والعَرْضِ، والتَّعليلِ، نحوُ والتَّحضيض، والتَّقليلِ، نحوُ (ولو بِظِلْفٍ مُحُرَقٍ)

والعرض

والتقليل

والتحضيض

للتمني

نحو: (ولو بظلف محرق)



الثاني والعِشرونَ: (ما) تَردُ اسميّة، وحَرفيّة، مَوصولَةً، ونَكِرَةً موصوفَةً، وللتَّعِجُب، واستفهاميّة، وشرطيّة، زمانيَّة، وغيرَ زمانيَّة، ومصدريّة كذلك، ونافِيّة، وزائدةً، كَافَّةً، وغيرَ كَافَّةٍ.

ترد اسمية نكرة موصوفة موصولة استفهامية تعجبية شرطية وغير زمانية زمانية وترد حرفية مصدرية نافية زائدة غير كافة

(مِن)

وللتبعيض

والتعليل

والغاية

والفصل

لابتداء الغاية

غالبًا

والتبيين

والبدل

وتنصيص العموم

ومرادفة لِــ:

عن

عند

في

على

الثالثُ والعِشرونَ: (مِنْ) لابتداء الغاية غالبًا، وللتَّبعيضِ، والتَّبيينِ، والتّعليل، والبَدَلِ، والغاية، وتَنْصِيصِ العُمومِ، والفَصْل، ومرادَفَةِ (الباءِ)، و(عن)، و(في)، و(عِندَ)، و(عَلَى).

(مَن)

واستفهامية

ونكرة موصوفة

شرطية

وموصولة

قيل: ونكرة تامة

الرابعُ والعِشرونَ: (مَنْ) شرطية، واستفهامية، وموصولة، ونَصِرةً مَوصوفَةً، قال أبو عَليًّ: ونكرة تامة.

لطلب التصديق الإيجابي

X

للتصور

للتصديق السلبي

الخامسُ والعِشرونَ: (هَلُ) لطلبِ التَّصديقِ الإيجابِيّ، لا للتَّصُورِ، ولا للتَّصديقِ السَّلْبِي. السادس والعشرون: (الواو) للطلق الجَمع، وقيل: للتَّرتيب، وقيل: للمَعيَّة. (الواو)
لطلق الجمع

وقيل: للمعية

وقيل: للترتيب

(أُم رَ) حقيقة في القولِ المَخْصوصِ، مجازٌ في الفِعْل، وقيل: لِلقَدْرِ المشتَرَكِ، وقيل: مشترك بينهما وبين الشَّأنِ والصّفة والشّيء

وقيل: للقدر المشترك

الصحيح

حقيقة في القول المخصوص

مجاز في الفعل

وقيل: مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء

## حد الأمر

اقتضاء فعل

غیر کف

مدلول عليه بغير (كُفّ)

وحَدُهُ: اقتِضاءُ فِعلِ، غيرَ كُفّ، مدلولٍ عليه بغيرِ كُفّ، مدلولٍ عليه بغيرِ (كُفّ).

اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر

وقيل: يعتبران

الصحيح: لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء

وقيل: الاستعلاء فقط

ولا يُعتبرُ فيه عُلُو ولا استعلاء، وقيل: يُعتبران، واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشَّيرازيُّ وابنُ الصَّبَّاغِ والسَّمْعَانِيُّ: العُلُوَّ، وأبو الحسين والإمامُ والآمديُّ وابنُ الحاجب: الاستعلاءَ

وقيل: العلو فقط

الإرادة في الأمر

خلافًا للمعتزلة

واعتبرَ أبو على وابنه إرادة السَّلَالَةِ باللَّفظِ على الطَّلَبِ. السَّلَالَةِ باللَّفظِ على الطَّلَبِ. والنَّمرُ غيرُ والنَّمرُ غيرُ والنَّمرُ غيرُ

الإرادة، خلافًا للمعتزلة.

لا يشترط في الأمر إرادة الأمر غير الإرادة الأمر غير الإرادة والطّلبُ بَدِيهِي، والطّلب بَدِيهِي، والطّلب

وقيل: يشترط

ترد على قول القائلين بالنفسي

قيل: ليس له صيغة تخصه

وقيل: للاشتراك

قيل: للوقف

وقيل: له صيغة

القائلونَ بالتَّفْسِيِّ اخْتَلَفُوا: هَلْ لِلأُمرِ صِيغَةُ تَخْصُه؟، والتَّفِي عَن الشَّيخِ، فقيل: للوقفِ، وقيل: للاشتراكِ، والخلاف في صيغة (افْعَل).

والخلاف في صيغة «افعل» دون غيرها

وتَردُ للوجوب، والتَّدب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد، وإرادة الامتثال، والإذن، والتَّأديب، والإنذار، والامتنان، والإكرام، والتَّسخير، والتَّكُوين، والتَّعْجيز، والإهانة، والتَّسُويةِ، والدُّعاءِ، والتَّمَنِّي، والاحتقار، والخَبَر، والإنعام، والتَّفُويضِ، والتَّعَجَبِ، والتَّكَذِيبِ، والْمَشُورَةِ، والاعتبارِ

ترد صيغة الندب الإباحة الوجوب «افعل» لمعانٍ إرادة الإذن الإرشاد التهديد الامتثال الإنذار الامتنان التأديب الإكرام الإهانة التعجيز التكوين التسخير التمني الدعاء الاحتقار التسوية الإنعام الخبر التفويض التعجب التكذيب المشورة الاعتبار

#### صيغة الأمر حقيقة في ماذا؟

وقيل: في الندب

قيل: في الوجوب

قيل: لغة

وقيل: شرعًا

وقيل: عقلًا

وقيل: للمشترك بينهما (الطلب)

وقيل: بالوقف فيهما

وقيل: في الثلاثة وفي التهديد

أمر الله تعالى للوجوب

وامر النبي عليه الصلاة والسلام المبتدأ للندب

وقيل: بين الأحكام الخمسة

وقيل: مشتركة بينهما

وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحة

وقيل: لإرادة الامتثال

وقيل: مشتركة بين الخمسة الأُوَل

لإرادةِ الامتثال، وقال الأَبْهَرِيُّ: أَمرُ اللهِ تَعَالَى للوجوب وأمرُ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم المِبتَدَا للنَّدب، وقيل: مشتَرَكَةُ بين الخمسةِ الأوَلِ، وقيل: بَيْنَ الأحكامِ الخمسةِ، والمختارُ وِفَاقًا لِلشَّيخِ أَبِي حَامَدٍ وإِمَامِ الْحَرَمِينِ: حقيقة في الطَّلبِ الجازِم، فإن صَدَر من الشَّارع وَجَبَ الفِعلَ.

والجمهورُ: حقيقةٌ في الوجوب، لغةً، أو شرعًا،

أو عقلاً، مذاهب، وقيل: في التَّدب، وقال

المَاتُريدِيُّ: للمشترَكِ بينهُماً، وقيل: مشترَكَةُ

بينهُما، وتَوَقَّفَ القاضي والغزاليُّ والأمديُّ

فيهماً، وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحةِ،

وقيل: في الثَّلاثة والتَّهديدِ، وقال عبدُ الجبَّار:

والمختار: حقيقة في الطلب الجازم فإن صدر من الشارع وجب الفعل

## في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث

وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام

فيه خلاف العام في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص

يأتي في مباحث (العام)

فإنْ وَرَدَ بعدَ حَظر - قال الإمامُ: أو استِئذانِ - .. فَلِلْإِبَاحَةِ، وقال أبو الطّيب والشيرازي والسمعاني والإمامُ: للوجوب، وتَوَقَّفَ إمامُ الحرمينِ.



النهي بعد الوجوب

وقيل: للكراهة

وقيل: لإسقاط الوجوب

للتحريم

وقيل: للإباحة

وقيل: الوقف

أمَّا النَّهِيُ بعدَ الوجوبِ.. فالجمهورُ: للتّحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: للإباحة، وقيل: لإسقاطِ الوجوب، وإمامُ الحرمينِ على وَقْفِه.

## هل الأمر يقتضي التكرار؟

الصحيح

الأمر لطلب الماهية فقط

لا لتكرار ولا مرة

والمرة ضرورية وقيل: مدلولة

وقيل: للتكرار مطلقًا

وقيل: إن عُلِّق

بشرط أو صفة

وقيل: بالوقف

الأمرُ بطَلَب الماهيّةِ .. لا لِتَكْرار ولا مَرَّةٍ، والمَرَّةُ ضروريَّةً، وقيل: مَدْلُولَةً، وقال الأستاذُ والقَرْوينيُ: للتَّكرار مطلقًا، وقيل: إنْ عُلْقَ بشرطٍ أو صفةٍ، وقيل: بالوقف

## هل الأمر يقتضي الفور؟

وقيل: للفور

الصحيح: لا يدل على الفور

حكم المبادر

ممتثل

وقيل: غير ممتثل

وقيل بالوقف

وقيل: للفور أو العزم

ولا لِفَوْرٍ، خلافًا لقومٍ، وقيل: للفور أو العزم، وقيل: مشترك، والمبادر متثل، خلافًا لمَنْ مَنعَ ومَن وَقَفَ

وقيل: مشترك

## الرازيُّ والشِّيرازيُّ وعبدُ الجبّار: الأمرُ يَستَلزمُ القضاء، وقال الأكثر: القضاءُ بأمرِ جديدٍ.

هل الأمر يستلزم القضاء؟

وقيل: القضاء بأمر جديد

قيل: الأمر الأول يستلزم القضاء

# والأصحُّ: أنَّ الإتيانَ بالمأمورِ به يَستَلزِمُ الإجزاءَ

دلالة الأمر على الإجزاء

وقيل: لا يستلزم الإجزاء

الأصح: الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء وأنّ الأمرَ بالأمرِ بالشّيءِ للشّيءِ ليس أمرًا به

الأمر بالأمر بالشيء

وقيل: أمرٌ به

ليس أمرًا به

## وأنَّ الآمِرَ بلفظٍ يَتَناولُهُ دَاخلُ فيه داخلُ فيه

دخول الآمر في عموم أمره

وقيل: لا يدخل

الآمر بلفظ يتناوله: داخل فيه

دخول النيابة في المأمور

وأنّ النّيابَة تَدخُلُ المأمورَ إلاّ لِانعِ.

وقيل: لا تدخل المأمور

النيابة تدخل المأمور

إلا لمانع

دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الوجودي

الأمر (النفسي) بشيء معين

> نهي عن ضده الوجودي

وقيل: لا عين النهي عن ضده ولا يتضمنه

الأمر (اللفظي)

ليس عين النهي قطعًا

هل يتضمن النهي؟

> الأصح: لا يتضمنه

> > وقيل: يتضمنه

وقيل: أمرالندب

وقيل:

يتضمنه

ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنًا له

الوجوب يتضمن النهي عن

ضده

أمر

قال الشَّيخُ والقاضي: الأمرُ النَّفسِيُّ بشيءٍ مُعيَّنِ نَهْيُ عَن ضِدُّه الوُجودِيُّ، وعَن القاضي: يَتضَمَّنُه، وعليهِ عبدُ الجبّار وأبو الحسينِ والإمامُ والآمديُّ، وقال إمامُ الحرمينِ والغزاليُّ: لا عينُه ولا يَتَضَمُّنُه، وقيل: أمرُ الوجوب

يتضمن فقظ

أمَّا اللَّفظِيُّ .. فليس عينَ النَّهي قطعًا، ولا يَتَضَمَّنُه على الأصحِّ.

هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

وقيل: على الخلاف في الأمر

فقيل: أمر بالضد قطعًا

وأمَّا النَّهِيُ .. فقيل: أمرُ النِّهِيُ النَّهِيُ .. فقيل: أمرُ بالضِّدُ، وقيل: على الخلافِ.



تعريفه

اقتضاء كَفِّ عن فعل لا بقول: (كُفَّ)

قضيَّته

الدوام

ما لم يُقيد بالمرة

وقيل: مطلقًا

(النَّهِي): اقتضاءُ كُفُّ عَنْ فِعل لا بقول: (كُفّ). وقَضِيتُه: الدَّوامُ ما لم يُقيدُ بالمَرَّةِ، وقيل: مطلقًا.

تَرِد صيغة النهي

وتَردُ صيغتُه للتّحريم، والكراهة، والإرشاد، والدُّعاء، وبيانِ العاقِبَةِ، والتَّقليل، والاحتقار، واليأسِ.

للتحريم والكراهة

والإرشاد

والتقليل

والدعاء

وبيان العاقبة

واليأس

والاحتقار

### مسألتان:

هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أو لا؟

على ما سبق في الأمر

صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة؟

على ما سبق في الأمر

وفي الإرادة والتّحريم ما في الأمر.

وقد يَكُونُ عَن واحدٍ، ومُتَعدِّد، جَمْعًا كالحرام المُخَيِّر، وفَرْقًا كَالتَّعلَيْنِ تُلْبَسَانِ أُو تُنْزَعانِ ولا يُفَرَّقُ، وجَمِيعًا كَالزِّنا والسَّرقة.

النهي قد يكون عن متعدد قد يكون عن واحد وفرقًا وجميعًا كالنعلين كالحرام المخير كالزنا والسرقة تلبسان أو تنزعان

هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟

ما يدخل في المسألة

الأظهر

نهي التحريم

نهي التنزيه

وقيل: نهي التحريم فقط

ومطلق نهي التّحريم - وكذا التّنزيه في الأظهر - للفسادِ التّنزيه في الأظهر - للفسادِ

جهة الدلالة على الفساد

وقيل: معنيً

وقيل: لغة

شرعًا

شرعًا، وقيل: لُغةً، وقيل: مُعنَّى

هل النهي للفساد؟

وقيل: بالإطلاق

التفصيل

في المعاملات

فيما عدا المعاملات

إن احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم

إن رجع إلى أمر داخل او لازم

للفساد

الفساد

وقيل: لا وقيل: يقتضي للفساد الفسأد

الفساد

إن رجع لخارج

الفساد

لا يقتضي

وقيل: يقتضي

لا يقتضي

للفساد

بمغصوب. لم يُفِدْ عندَ الأكثر

فيما عدا المعاملاتِ مطلقًا،

وفيها إنْ رَجَعَ - قال ابنُ عبدِ

السّلام: أو احْتَمَل رجوعَهُ - إلى

أمر داخل أو لازم، وفاقًا

للأكثر، وقال الغزاليُّ والإمامُ:

في العباداتِ فَقَطْ.

فإنْ كان لخارج كالوضوء

هل النهي للفساد؟

وقيل: الإطلاق

التفصيل

وقيل: لا يفيد الفساد مطلقًا قيل: يفيد الفساد مطلقًا

المنهي عنه لوصفه

المنهي عنه لذاته

يفيد الصحة

غير مشروع ففساده عرضي

وقال أحمدُ: يُفِيدُ مطلقًا، ولفظُهُ حقيقةٌ وإن انْتَفَى الفسادُ لدليل، وأبو حنيفةً: لا يُفيدُ مطلقًا، نَعَم المَنهِيُّ عنه لِعَيْنِه غيرُ مشروعٍ، فَفَسَادُه عَرَضِي، ثُمّ قال: والمنهي عنه لوصفه يُفِيدُ الصَّحَّة

القبول

قيل: يدل على الفساد

وقيل: يدل على الصحة

الإجزاء

قيل: كنفي القبول قطعا

وقيل: فيه الخلاف السابق

وأولى بدلالته على الفساد

وقيل: إنْ نُفِيَ عنه القُبول، وقيل: بل النَّفيُ دليلُ الفسادِ، ونفيُ الإجزاءِ كنفي القُبولِ، وقيل: أوْلَى بالفسادِ

العام

تعريفه:

لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر

(العَامُّ): لفظُ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ له مِن غَيرِ حَصِرٍ الصَّالِحَ له مِن غيرِ حَصرٍ

حكم دخول الصورة النادرة وغير المقصودة في العموم؟

النادرة

وقيل: لا تدخل

الصحيح: دخولها تحت العموم

غير المقصودة

وقيل: لا تدخل

الصحيح: دخولها تحت العموم

والصّحيحُ دخولُ النّادِرةِ وغيرِ المقصودةِ تَحتهُ

هل المجازيدخله العموم؟

وأنّه قد يَكونُ مجازًا

وقيل: لا يدخله المجاز

قد يكون مجازًا

# وأنّه من عَوَارِضِ الألفاظِ، قيل: والمعاني، وقيل به في الذّهنيّ الذّهنيّ الذّهنيّ

هل العموم من عوارض الألفاظ فقط؟

قيل: والمعاني

من عوارض الألفاظ

وقيل: في المعاني الذهنية

الفرق بين العام والأعم ويُقالُ للمعنى: أعمُّ، ولِلّفظِ: المعنى عامٌ

كليّة

أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة

أوسلبًا

إثباتًا

K ZU

ولا كلي

ومدلوله كُليّة، أي: محكوم فيه على كُلِّ فَرْدٍ مُطابَقة إثباتًا أو سَلْبًا، لا كُلّ ولا كُلِّي.

ودَلالتُه على أصل المعنى قطعيّة، وهو عن الشّافعي، وعلى كُلُّ فَرْدٍ بخصوصِه ظنيةً، وهو عن الشافعيّة، وعن الحنفية قطعية.

دلالة العموم قطعية أم ظنية؟
على أصل المعنى على كل فرد بخصوصه
قطعية فطعية في قطعية وقيل: قطعية

# من لوازم عموم الأشخاص

يستلزم عموم

الأحوال

والأزمنة

والبقاع

وقيل: مطلق

وعمومُ الأشخاصِ يَسْتَلزِمُ عمومَ الأحوالِ والأزمِنةِ والبقاع، وعليه الشّيخُ الإمامُ

(كُلّ) و(الَّذِي) و(الَّتِي) و (أيُّ) و (مَا) و (مَتَى) و(أَيْنَ) و(حَيْثُما) ونحُوُها للعموم حقيقة، وقيل: للخصوص، وقيل: مشتركة، وقيل بالوقف



ونحوها

# والجمعُ المعرَّفُ باللَّامِ أو الإضافة للعموم ما لم يتَحَقَّقُ عَهدُ، خلافًا لأبي هاشم مطلقًا، ولإمام الحرمين إذا احتُمِل معهودٌ.

# الجمع المعرف باللام أو الإضافة

وقيل: ليس للعموم مطلقًا

للعموم

ما لم يتحقق عهد

وقيل: إذا احتُمل معهود

#### المفرد المحلي

والمفردُ المُحَلِّي مثلُه، خلافًا للإمام مطلقًا، ولإمام الحرمين والغزاليَّ إذا لم يَكُن واحدُه بالتّاء، زاد الغزاليُّ: أو تَميّزَ بالوحْدَةِ

وقيل: ليس بعام مطلقًا

للعموم

إذا لم يكن هناك معهود يرجع إليه

وقيل: إذا لم يكن واحده بالتاء أو تميز بالوحدة وقيل: إذا لم يكن واحده بالتاء

للعموم

وضعًا

وقيل: لزومًا

هل العموم فيها نص أو ظاهر؟

إن بنيت على الفتح

نص

إن لم تبن على الفتح

ظاهر

والتَّكِرةُ في سِياقِ التَّفي للعموم وَضْعًا، وقيل: لُزومًا، وعليه الشّيخُ الإمامُ، نصّا إنْ بُنِيتُ على الفتح، وظاهرًا إن لم تُبنَ.

### ما يعم عرفًا أو عقلًا

قد يعم اللفظ عرفًا

كالفحوي

وإضافة الحكم إلى الأعيان

كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم)

وقد يعم اللفظ عقلًا

كترتيب الحكم على الوصف

وكمفهوم المخالفة

وقد يعُمُّ اللَّفظُ عُرْفًا؛ کالفحوی، و {حرمت عليكم أمهاتكم}، أو عَقلا؛ كترتيب الحُكْمِ على الوَصْفِ، وكمفهوم المخالفة

هل للمفهوم عموم؟

والخلاف في أنه لا عموم له لفظي لفظي لفظي الفظي الفظي الفظي الماء

وقيل: لا عموم له

قيل: له عموم

والخلاف لفظي

عموم المفهوم

وفي أنَّ الفحوى بالعرفِ وفي أنَّ الفحوى بالعرفِ والمخالفة بالعقلِ تَقَدَّمَ

والمخالفة بالعقل

الفحوى بالعرف

الخلاف لفظي

وتقدما في فصل «المفهوم»

#### معيار العموم

صحة الاستثناء

ومِعْيارُ العمومِ الاستثناءُ.

والأصحُ أنّ الجمعَ المنكّرَ ليس بعامً

عموم الجمع المنكّر

وقيل: عام

الأصح: ليس بعام

أقل مسمى الجمع

وأنَّ أقلَّ مُسمَّى الجمع ثلاثة للاثنة لا اثنان، وأنه يَصْدُق على الواحدِ مجازًا

ما يصدق عليه مجازًا

يصدق على الواحد

وقيل: لا يصدق على الواحد حقيقة

الأصح: ثلاثة

وقيل: اثنان

# العام الذي سيق للمدح والذم هل يعمم أو لا؟

يعم إذا لم يعارضه عام آخر

وقيل: لا يعم مطلقًا

وقيل: يعم مطلقًا

وتعميمُ العامِّ بمعنى المدح والشَّ إذا لم يُعارضُهُ عامُّ والذَّمِّ إذا لم يُعارضُهُ عامُّ مَطَلقًا آخَرُ، ثالثُها: يعمُ مطلقًا

حکمه:

يعم

مثاله:

نحو قوله تعالى: (لا يستوون)

وتعمِيمُ نَحُوِ: (لا يَسْتَوُون)

الفعل إذا وقع

في سياق الشرط

في سياق النفي

حكمه

مطلق

وقيل: عام

مثاله:

(إن أكلتُ)

حکمه:

يعم

مثاله

(لا أكلتُ)

و (لا أكَلْتُ)، قيل: و (إنْ أكَلْتُ).

#### ما عُدَّ من العموم وليس كذلك

المقتضى

العطف على العام

الفعل المثبت

ونحو: (كان يجمع في السفر)

المعلق بعلة

يعم قياسًا

وقيل: يعم لفظًا

لا المقتضى، والعطف على العام، والفعل المثبِّ ونحو (كان يَجْمَعُ فِي السَّفرِ)، ولا المعلَّق بعِلَّةٍ لفظًا، لكنْ قياسًا، خلافًا لزاعمي ذلك.

ترك الاستفصال

وأنَّ تركَ الاستِفصالِ يُنزَّلُ منزِلَة العُمومِ في المَقَالِ.

وقيل: لا

الأصح: يُنزّل منزلة العموم وأن نحو (يا أيها النّبيّ) لا يَتناوَلُ الأمّة

الخطاب بنحو (يا أيها النبي)

وقيل: يتناولها

لا يتناول الأمة

#### نحو (يا أيها الناس)

#### هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الصحيح: يشمل وإن اقترن ب (قل)

إن اقترن بـ (قل) لا تحته النبي صلى الله عليه وسلم يشمله

وإلا شمله

وقيل: لايدخل

الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم وإن اقْتَرَنَ بِ (قُلْ)، وثالثُها:

ونحو (يا أيها النّاسُ) يَشْمَلُ

التَّفْصِيلُ، وأنه يَعُمُّ العبدَ والكافر، ويَتَناولُ المَوجودِينَ،

دونَ مَن بعدَهُم.

وقيل: لا يعمه إلا بدليل

وقيل: لا يعمه إلا بدليل

يعم الكافر

يتناول الموجودين دون من بعدهم

يعم العبد

وقيل: يعم الجميع

# وأنَّ (مَنْ) الشَّرطيَّة تَتناوَلُ الإِناتَ الإِناتَ الإِناتَ

عموم (مَن) الشرطية

وقيل: تختص بالمذكر

تتناول الإناث

وأنّ جمع المذكّر السّالِم لا تَدْخُلُ فيه النّساءُ ظاهِرًا تَدْخُلُ فيه النّساءُ ظاهِرًا

عموم جمع المذكر السالم للإناث

وقيل: يدخلن

الأصح: لا تدخل فيه النساء ظاهرًا وأنّ خطاب الواحد لا يَتَعدّاهُ، وقيل: يَعُمُّ عادةً

خطاب الواحد هل يتعداه؟

وقيل: يعم عادة

الأصح: لا يتعداه

وأنَّ خطابَ القرآنِ والحديثِ بـ {يا أهل الكتاب} لا يَشْمَلُ الأُمَّةُ

الخطاب بـ (يا أهل الكتاب)

وقيل: يشملهم

الأصح: لا يشمل الأمة

#### هل يدخل المخاطِب في عموم خطابه؟

الأصح: يدخل

إن كان خبرًا

لا أمرًا

وقيل: يدخل مطلقًا

وقيل: لا يدخل مطلقًا

وأنّ المخاطِبَ داخلٌ في خطابه إنْ كان خبرًا، لا أمرًا

### عموم نحو (خذ من أموالهم صدقة)

الأصح: يقتضي الأخذ من كل نوع

وقيل: يكفي الأخذ من نوع واحد

وقيل: بالتوقف

وأنّ نحو {خُذ مِن أَمْوَالِهِم} يَقْتَضِي الأَخْذَ مِنْ كُلِّ نَويٍ، وتَوقَفَ الآمديُ.

#### التخصيص

(التَّخصيصُ): قَصرُ العامُّ على بعضِ أفرادِهِ على بعضِ أفرادِهِ

تعريفه:

قصر العام على بعض أفراده

#### القابل للتخصيص

# والقابلُ لَه حُصَّمُ ثَبَتَ لِمُتَعَدِّدٍ.

حكم ثبت لمتعدد

هل يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد؟

الحق: جوازه

إلى واحد إلى أقل الجمع

إن كان لفظ العام جمعًا

إن لم يكن لفظ العام جمعًا

وقيل: يجوز مطلقًا

وقيل: يمتنع مطلقًا

وقيل: يمتنع إلا أن يبقى غير محصور

وقيل: يمتنع إلا أن يبقى قريب من مدلوله

والحق جوازُه إلى واحدٍ إنْ لم يَكُن لفظُ العامِّ جَمْعًا، وإلى

أَقُلَ الْجَمْعِ إِنْ كَان، وقيل: مطلقًا، وشَذّ المنعُ مطلقًا،

وقيل بالمنع إلَّا أنْ يَبْقَى غيرُ

محصورٍ، وقيل: إلا أَنْ يَبْقَى

قريب مِن مدلولِه.

والعام المخصوص عمومه مُرادُ تَنَاوُلًا، لا حُكمًا، والمرادُ به الخصوصُ ليس مُرادًا، بَلْ كُلِّيُّ استُعمِلَ في جُزْئِيًّ، ومِنْ ثَمَّ كان مجازًا

الفرق بين العام المخصوص والمراد به الخصوص

العام المراد به الخصوص

عمومه ليس مرادًا

كلي استُعمل في جزئي

مجاز قطعًا

العام المخصوص

عمومه مرادٌ تناولًا

لا حكمًا

الأشبه أنه حقيقة (ويأتي)

#### العام المخصوص هل هو في الباقي هو حقيقة أو مجاز؟

وقيل: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر

وقيل: حقيقة ومجاز باعتبارين

حقيقة باعتبار تناوله

مجاز باعتبار الاقتصار عليه

وقيل: مجاز إن استُثني منه

الأشبه: حقيقة

وقيل: حقيقة إن خُصّ بما لا يستقل

وقيل: مجاز مطلقًا

وقيل: مجاز إن خُص بغير لفظ

والأُوَّلُ .. الأَشْبَهُ: حقيقةٌ، وفاقًا للشيخ الإمام والفقهاء، وقال الرازي: إنْ كان الباقي غير مُنْحِصِر، وقومُ: إن خُصَّ بما لا يَسْتَقِل، وإمامُ الحرمين: حقيقة ومجازٌ باعتبارَين: تَناوُلِه، والاقتصار عليه، والأكثرُ: مجازٌ مطلقًا، وقيل: إن استُثنيَ مِنه، وقيل: إن خُصَّ بغير لفظٍ.

### هل العام المُخصَّص حجة في الباقي؟

وقيل: حجة إن خُصّ بمعين

وقيل: حجة إن أنبأ عنه العموم

وقيل: غير حجة مطلقًا

قيل: حجة

وقيل: حجة إن خُصّ بمتصل

وقيل: حجة في أقل الجمع

والمخصّصُ قال الأكثرُ: حجّة، وقيل: إن خُصَّ بمُعين، وقيل: بمُتصِل، وقيل: إن أنباً عنه العُموم، وقيل: في أقلَّ الجمع، وقيل: غيرُ حجّة مطلقًا

#### هل يتمسك بالعام قبل البحث عن مخصص؟

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

يتمسك به

وقيل: لا يتمسك به

وقيل: يُتمسك به إن ضاق الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

يُتمسك به

ويُتمسَّكُ بالعام في حَياةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قبلَ البحثِ عن المُخصِص، وكذا بعد الوفاة، خلافًا لابن سُرَيْحٍ، وثالثُها: إن ضاقً الوقتُ

# ثُمَّ يَصفِي فِي البحثِ الظَّنَّ، خَلافًا للقاضي خلافًا للقاضي

هل يكفي في البحث عن مخصص الظن أو لا بد من القطع؟

وقيل: لا بد من القطع

الصحيح: يكفي في المن البحث الظن

المخصص

المنفصل

المتصل

العقل

الدليل السمعي

الاستثناء

الشرط

الصفة

الغاية

بدل البعض من الكل

المُخَصِّصُ قسمان: الأُولُ: المتَّصِل وهو خمسة:

#### الاستثناء

تعريفه:

الإخراج بِ (إلا) أو إحدى أخواتها

الأولى: الاستثناءُ وهو: الإخراجُ بِ (إلا) أو إحدى أخواتها.

مِن متكلّم واحدٍ، وقيل: مطلقًا.

هل يشترط في الاستثناء والمستثنى منه أن يكونا من متكلم واحد؟

وقيل: مطلقًا

الصحيح: من متكلم واحد

#### هل يجب اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟

وقيل: إلى شهر

وقيل: أبدًا

وقيل: في المجلس

وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر

وقيل: يجوز في كلام الله

يجب اتصاله عادةً

وقيل: إلى سنة

وقيل: أربعة أشهر

وقيل: سنتين

وقيل: بشرط أن ينوى في الكلام

ويَجِبُ اتِّصالُه عادةً، وعن ابن عبّاسٍ: إلى شهر، وقيل: سنةٍ، وقيل: أبدًا، وعن سعيد بن جُبير: أربعةِ أشهر، وعن عطاءٍ والحسن: في المجلس، وعن مجاهد: سنتين، وقيل: ما لم يَأْخُذ فِي كَلامٍ أَخْرَ، وقيل: بشرطِ أن يُنوَى في الكلام، وقيل: يَجُوز فِي كلامِ الله فقط.

الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة أو مجاز؟

وقيل: حقيقة

وقيل: مشترك

قيل: مجاز

وقيل: متواطئ

وقيل: الوقف

أمّا المُنقطع .. فثالثها: متواطئ، والرابع: مشترك، والرابع: مشترك، والخامس: الوقف.

تقدير دلالة الاستثناء

الأصح:

المراد «العشرة» باعتبار الأفراد

ثم أُخرجت ثلاثة

ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان

وقيل:

عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب

والأصحُّ وفاقًا لابن الحاجبِ: أنَّ المرادَ بـ (عَشْرَةٍ) في قولِك: (عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَة) العشرةُ باعتبار الأفرادِ، ثم أُخْرجَت ثلاثةً، ثم أَسْنِدَ إلى الباقي تَقْديرًا وإِنْ كان

قَبْلُه ذِكْرًا، وقال الأكثرُ: المرادُ سبعة، و(إلا) قرينة، وقال

القاضي: عَشْرَةٌ إِلَّا ثلاثةٌ، بإزاءِ

اسْمَينِ مُفردٍ ومُركب

في نحو: (عشرة إلا ثلاثة)

وقيل:

المراد سبعة و «إلا» قرينة

هل يجوز استثناء

ولا يجوزُ المُستَغرقُ، خلافًا لشُذوذٍ، قيل: ولا الأكثر، وقيل: ولا المساوي، وقيل: إن كان العددُ صريحًا.

الأكثر؟

وز وقيل: لا يجوز

وقيل: لا يجوز إن كان العدد صريحًا الكل؟

وقيل: يجوز

لا يجوز

المساوي؟

وقيل: لا يجوز

يجوز

هل يجوز الاستثناء من العدد؟

وقيل: يجوز الاستثناء

قيل: لا يجوز استثناء عقد صحيح

وقيل: لا يجوز مطلقًا

وقيل: لا يُستثنى من العددِ عَقْدُ صَحيح، وقيل: لا مُطلقًا.

الاستثناء

وقيل: مسكوت عنه

من النفي إثبات ومن الإثبات نفي

والاستثناء من النّفي إثباتُ وبالعكس، خلافًا لأبي وبالعكس، خلافًا لأبي حنيفة.

الاستثناءات المتعددة هل تعود إلى الكل؟

والمتعدِّدة إن تعاطفَتُ فَاللَّوْلِ، وإلَّا فكُلُّ لِمَا يَلِيهُ فَلِلْ فَكُلُّ لِمَا يَلِيهُ مَا لَم يَسْتَغِرِقُهُ مَا لَم يَسْتَغِرِقُهُ

والواردُ بعدَ جُمَل مُتَعاطِفَةٍ للكلُّ تَفريقًا، وقيل: جَمْعًا، وقيل: إن سِيقَ الكُلُّ لِغَرَضٍ، وقيل: إن عُطِفَ بالواو، وقال أبو حنيفةً والإمامُ: اللاَّخيرة، وقيل: مشترك، وقيل بالوقفِ

الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود للكل؟ وقيل: يعود للأخيرة يعود للكل وقيل: جمعًا تفريقًا وقيل: إن عُطف وقيل: إن سيق بالواو الكل لغرض وقيل: مشترك وقيل: بالوقف

# والواردُ بعدَ مُفرداتٍ أَوْلَى بِالكُلِّ.

الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفة

أولى بعوده إلى الكل

هل القِرَانُ بالعطف يدل على التسوية؟

القران بين جملتين لفظًا

وقيل: يقتضي التسوية

الصحيح:

لا يقتضي التسوية في غير المذكور حكمًا

أمَّا القِرانُ بين الجملتينِ لفظًا .. فلا يَقتَضِى التَّسويَةُ في غير المذكور حُكمًا، خلافًا لأبي يوسُفَ والمُزَنِيِّ.

تعريفه:

هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودً

ولا عدمً

لذاته

أحكامه:

إخراج الأكثر به

يجوز وفاقًا

إذا ورد بعد جمل متعاطفة

> أولى من الاستثناء بالعود على الكل على الأصح

وجوب اتصاله بالمشروط

كالاستثناء

الثاني: (الشَّرْطُ): وهو ما يَلزَمُ مِن عَدَمِه العَدَمُ، ولا يَلزَمُ مِن وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لِذاتِه. وهو كالاستثناءِ اتَّصالًا، وأولى بالعَوْدِ على الكُلِّ على الأصحِّ ويَجوزُ إخراجُ الأكثرِ به وِفاقًا.

وقيل: للأخيرة فقط

وقيل: الوقف

## الثالث الصفة

الصفة بعد الجمل هل تعود للكل؟

لو توسطت

المختار: اختصاصها بما وليته

وقيل: للجميع

إن تقدمت أو تأخرت

كالاستثناء

الثالث: الصّفةُ كالاستثناءِ في العَوْدِ ولو تَقدَّمَت، أما المتوسِّطة .. فالمختارُ اختصاصها بما وَلِيَتْهُ.

هل تعود للكل ؟

كالاستثناء في العود

المراد بها

غاية تقدمها عموم يشملها لولم تأتِ

مثل: (حتى يعطوا الجزية)

وإلا كانت لتحقيق العموم

مثل: (حتى مطلع الفجر)

(قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر)

الرابع: الغاية كالاستثناء في العود، والمرادُ غايةٌ تقدَّمُها عموم يشمَلها لولم تأتِ، مثل (حتى يعطوا الجزية)، وأمًّا مِثْلُ {حتى مطلع الفجر }.. فلتَحْقيق العموم، وكذا (قَطَعْتُ أَصابِعَه مِن الخِنْصِر إلى البِنْصِر).

## الخامس: بدل البعض من الكل

من المخصصات المتصلة

ولم يذكره الأكثرون

الخامسُ: بَدَلُ البعضِ مِن الكُلِّ ولم يَذْكُرُهُ الأكثرونَ، وصوَّبَهُم الشيخُ الإمامُ.

من المخصصات المنفصلة

الحس والعقل

نوع الخلاف:

الخلاف لفظي

الخلاف فيه:

وقيل: لا يجوز

يجوز التخصيص به

وقيل: لا يسمى تخصيصًا

القسمُ الثاني: المنفصلُ يَجُوزُ التَّخصيصُ بالحِسِّ والعقل، خلافًا لِشُذوذٍ، ومَنَعَ الشافعيُّ تُسميتُه تخصيصًا، وهو لفظيُّ.

# هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب؟

والأصحُّ جوازُ تخصيصِ الكتابِ به

الأصح: يجوز

وقيل: لا يجوز

هل يجوز تخصيص السنة

بالكتاب؟

بالسنة؟

والسنة بها وبالكتاب

الأصح: يجوز

وقيل: لا يجوز

الأصح: يجوز

وقيل: لا يجوز

هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة؟

والكتابِ بالمتواترة

وقيل: لا يجوز

الأصح: يجوز

#### هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟

وكذا بخبر الواحدِ عند الجمهور، وثالثها: إن خُصَ بقاطع، وعندي عكشه، وقال الكُرْخيُّ: بمنفصل، وتَوَقَّفَ القاضي

وقيل: المنع

وقيل: يجوز إن خُص بدليل منفصل الجمهور: يجوز

وقيل: يجوز إن خُص بقاطع

(وعندي عكسه)

وقيل: الوقف

## هل يجوز التخصيص بالقياس؟

وقيل: لا يجوز إن لم يكن

وقيل: الوقف

الأصح: يجوز مطلقًا

وقيل: يجوز بالقياس الجلي دون الخفي

وقيل: لا يجوز إن لم يخص بمنفصل

وبالقياس، خلافًا للإمام مطلقًا، وللجبائيِّ إن كان خَفِيًا، ولقومٍ إنَّ لم يَكُنْ أصله مخصصًا مِن العموم، وللكُرْخِيِّ إِنْ لَم يُخَصَّ بمنفصِل، وتَوقَفَ إمام الحرمين.

وقيل: لا يجوز مطلقًا

أصله مخصصًا من العموم

وبالفَحوى، وكذا دليلِ الخطابِ في الأرْجَحِ.



## هل يجوز تخصيص العموم

بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟

الأصح: يجوز

وقيل: لا يجوز

بتقريره عليه الصلاة والسلام؟

الأصح: يجوز

وقيل: لا يجوز

وبفِعْلِه صلى الله عليه وسلم، وتَقْريرِه فِي الأصحِّ.

#### ما عُدَّ من المخصصات وليس كذلك

رجوع الضمير إلى البعض؟

الأصح: لا يخصص

وقيل: يخصص

ذكر بعض أفراد العام؟

الأصح: لا يخصص

وقيل: يخصص

عطف العام على الخاص؟

الأصح: لا يخصص

مذهب الراوي؟

الأصح: لا يخصص ولو صحابيًا

وقيل: يخصص لو كان صحابيًا

وقيل: يخصص مطلقًا

والأصحُّ أنَّ عطفَ العامِّ على الخاص، ورجوع الضمير إلى البعض، ومذهب الراوي ولو صحابيًا، وذكر بعض أفراد العام .. لا يُخصَصُ

التخصيص بالعادة

وأنَّ العادةَ بتركِ بعض المأمور تخصّص إنْ أقرّها النَّبُّ صلى الله عليه وسلم أو الإجماعُ، وأنَّ العامَّ لا يُقصَرُ على المعتادِ، ولا على ما وراءَه، بَلْ تُطرَحُ له العادةُ السابقة

هل يُقصر العام على المعتاد أو ما وراءه؟

الأصح: لا يقصر العام عليه

وقيل: يُقصر

العادة بترك بعض المأمور، هل تخصص؟

لم يقرها

الأصح: لا تخصص

تخصص

إن أقرها النبي أو

الإجماع

وقيل: تخصص

# حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على العموم

الحكم:

الصحيح: لا يعم

وفاقًا للأكثر

وقيل: يعم

مثاله:

(قضى بالشفعة للجار)

وأنَّ نحوَ (قضَى بالشَّفعةِ للجارِ) لا يَعُمُّ، وِفَاقًا للجارِ) لا يَعُمُّ، وِفَاقًا للأكثرِ.

العام الوارد في جواب سؤال هل يَعُم؟

إن لم يستقل بنفسه

فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه

إن استقل بنفسه

الأخص

جائز إن أمكنت معرفة المسكوت

وإلا لم يجز

المساوي

حكمه ظاهر

جوابُ السّائل غيرُ المستقِلّ دونَه تابعُ للسؤالِ في عمومِه، والمستقِلُ الأخصُ جائزُ إذا أمكنت معرفةُ المسكوت، والمساوي واضح.

العام الوارد على سببٍ خاص هل يَعُم؟

إن عُدِمَت القرينة

عند الأكثر: معتبر عمومه

وقيل: غير معتبر

إن وُجدت قرينة

تقتضي القصر على السبب

فأجدر بالتعميم

تقتضي التعميم

والعامُّ على سبب خاصً معتبرُ عمومُه عندَ الأكثر. فإنْ كانت قرينةُ التعميم فأجدر

خلاف

وصورة السبب قطعية الدخولِ عندَ الأكثر، فلا تُخَصُّ بالاجتهادِ، وقال الشيخُ الإمامُ: ظنيَّةُ، قال: ويَقرُبُ منها خاصٌ في القرآنِ تلاه في الرسمِ عامٌّ للمناسبة

ويقرب منها

خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة إذا ورد العام على سبب فهل صورة السبب قطعية الدخول؟

وقيل: ظنية

الأكثر: قطعية الدخول

> فلا تُخَص بالاجتهاد

إِنْ تَأْخَّرَ الْحَاصِّ عَنِ الْعَملِ نسخ العام، وإلا خَصَص، وقيل: إنْ تَقارَنا تَعارضاً في قَدْرِ الخَاصِّ كَالنَّصَيْن، وقالت الحنفيَّةُ وإمامُ الحرمَينِ: العامُّ المتأخِّرُ ناسخُ، فَإِنْ جُهِلَ .. فَالْوَقْفُ أُو التَّسَاقُطُ، وإنْ كان كُلِّ عامًّا مِنْ وجهٍ .. فالتَّرجيحُ، وقالت الحنفِيّة: المتأخرُ ناسخٌ.

## تعارض العام والخاص

في العموم والخصوص المطلق إن كان كل عامًا من وجه إن لم يتأخر فالترجيح وقيل: المتأخر ناسخ الأصح: وقيل: المتأخر ناسخ عصص المطلق وقيل: المتأخر ناسخ المنت وقيل: المتأخر ناسخ عصص المطلق وقيل: المتأخر ناسخ المنت وقيل: المنت وقيل

إن تقارنا خصص عن الخاص عن الخاص

نسخ العامُّ وإلا الخاصً خصص

إن جُهل التاريخ

الوقف

تعارضا في قدر الخاص كالنصين الخاص عن العمل بالعام

إن تأخر

نسخ الخاص العامَّ

تعريف المطلق

الأمر بمطلق الماهية

أمر بالماهية بلا قيد

وقيل: أمر بكل

جزئي

الدال على الماهية بلا قيد

وقيل: الدال على الوحدة الشائعة

وقيل: أمر بجزئي

وليس بشيء

جزئي

وقيل: إذن في كل

قَيْدٍ، وزَعمَ الآمديُّ وابنُ الحاجب دَلالته على الوحدة الشَّائعةِ، تَوهَماهُ التَّكِرةَ، ومِن ثَمَّ قالا: الأمرُ بمطلَقِ الماهيَّةِ أُمرُ بَجُزنِيٌ، وليسَ بِشَيْءٍ، وقيل: بكلُّ جُزئيٌّ، وقيل: إذنَّ فيه

(المطلَقُ): الدَّالُ على الماهيَّةِ بلا

#### حكم المطلق والمقيد

ويزيد مسألة: حمل المطلق على المقيد

كالعام والخاص

إن اتحد حكمهما وموجبهما

وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا وكانا منفيين

وكانا مُثبتَين

إن لم يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق

فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق

وقيل: المقيد ناسخ إن تأخر

ممل المطلق على المقيد

وقيل: يُحمل المقيد على المطلق

المطلقُ والمقيَّدُ كالعامِّ والخاصِّ، وزيادةُ أَنَّهُما إِن اتَّحَدَ حَكُمُهُما وموجبُهما، وكانا مثبَتَيْن، وتَأَخَّر المقيَّدُ عَن وقتِ العملِ بالمطلق .. فهو ناسخٌ، وإلا .. حُمِلَ المطلقُ عليه، وقيل: المقيّدُ ناسخُ إن تأخّر، وقيل: يُحمَلُ المقيّدُ على المطلقِ.

ىل بالمطلق

فهو ناسخ

وإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ .. فقائلُ المفهوم يقيده به، وهي خاص وعام. وإنْ كان أحدُهما أمرًا والآخرُ نهيًا .. فالمطلقُ مقيدً بضدُّ الصَّفةِ.

تتمة حمل المطلق على المقيد إن اتحد حكمهما وموجبهما وإن كان أحدهما وكانا مَنفِيّين وكانا مثبتين أمرًا والآخر نهيًا حُمل المطلق على المقيد وهي خاص وعام فالمطلق مقيد عند قائل المفهوم

بضد الصفة

#### تتمة حمل المطلق على المقيد

إن اتحد حكمهما واختلف السبب

قيل: لا يُحمل

وقيل: يُحمل لفظًا

وقيل: يُحمل قياسًا

إن اختلف حكمهما واتَّحد الموجب

على الخلاف في اتحاد الحكم مع اختلاف السبب

وإن اخْتَلَفَ السببُ .. فقال أبو حنيفة: لا يُحمَلُ، وقيل: يُحمَلُ لفظًا، وقال الشافعيُ: يُحمَلُ لفظًا، وقال الشافعيُ: قياسًا.

وإن اتَّحَدَ الموجِبُ واختَلَفَ حَكُمُهما .. فعلى الخلاف.

## تتمة حمل المطلق المقيد

إذا أُطلِق في موضع وقُيد في موضِعَين بقيدين متنافيين

إن لم يكن أحدهما أولى بالمطلق قياسًا إن كان أحدهما أولى بالمطلق قياسًا

تُرك على إطلاقه

محمل عليه

والمقيّدُ بمتنافيينِ يُستَغنى عنهما إن لم يَكُنْ أَوْلَى عنهما إن لم يَكُنْ أَوْلَى بأحدِهما قياسًا.

تعريفه:

الظاهر

ما دل دلالة ظنية

التأويل

إن مُمل

لدليل

فتأويل

صحيح

تعریفه:

حمل الظاهر على المحتمل المرجوح

أنواعه:

إن مُحمل لما يُظن دليلًا

إن مُحمل بلا دليل

فَلَعِبُ لا فتأويل فاسد

تأويل

فلعِب، لا تأويل.

(الظاهرُ): ما دلُّ دَلالَةً ظنيَّةً.

و(التأويلُ): حَمْلُ الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن مُمِلَ لِدليل .. فصحيح، أو لِما يُظنّ دليلاً .. ففاسد، أو لا لشيءٍ ..

# ضروب من التأويلات البعيدة

(ستین مسکینًا) علی ستین مدًّا

(لا صيام لمن لم يبيت) على القضاء والنذر

(إنما الصدقات) على بيان المصرف (أمسك) على (ابتدئ)

(أيما امرأة نكحت نفسها) على الصغيرة والأمة والمكاتبة

(ذكاة الجنين ذكاة أمه) على التشبيه

ومِن البعيدِ تأويلُ (أَمْسِك) على (ابتَدِئُ)، و (ستَّين مسكينًا) على ستِّين مُدَّا، و(أَيُّمَا امرأَةٍ نَكَحَتْ نفسها) على الصغيرة والأمة والمكاتبة، و(لا صِيامَ لمن لم يُبيُّثُ) على القضاء والنذر، و (ذَكَاةُ الجنينِ ذَكَاةُ أُمُّه) على التشبيه، و(إنَّما الصدقاتُ) على بيانِ المَصْرفِ

#### تتمة ضروب من التأويلات البعيدة

(السارق يسرق البيضة) على الحديد

(مَن ملك ذا رحم) على الأصول والفروع

(بلال يشفع الأذان) على يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم

و (مَنْ مَلَكَ ذا رحِم مَحْرَمٍ) على الأصولِ والفروع، و (السَّارِقُ يَسرِقُ البَيْضَة) على الحديد، و(بلالٌ يَشْفَع الأذان) على يَجْعَلُه شَفْعًا الأذانِ ابْن أُمِّ مَكْتومٍ.

#### المجمل

تعريفه:

هو ما لم تتضح دلالته

### (المُجمَلُ): ما لم تَتَضِحُ دَلالتُه.

#### صور مما ادعي فيه الإجمال

وقيل: مجملة

لا إجمال في:

(وامسحوا

برؤوسكم)

الخطأ)

آية السرقة

(رُفع عن أمتي الكتاب)

ولا في نحو: (حُرِّمَت عليكم أمهاتكم)

(لا نكاح إلا بولي)

(لا صلاة إلا بفاتحة

فلا إجمالَ في آيةِ السّرقة، ونحو (حرمت عليكم امهاتكم}، {وامسحوا برؤوسكم}، (لا نِكَاحُ إلا بوَلِيًّا)، (رُفِعَ عَنِ أَمَّتِي الخطأ)، (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)؛ لوضوح دلالة الكل، وخالف قوم.

#### بعض أمثلة الإجمال

وإنّما الإجمالُ في مثلِ (القرءِ) و(النُّورِ) و(الجسمِ)، ومثلِ (المختارِ) لتَردُّدِه بين الفاعلِ والمفعولِ و(النور)

و(المختار)

لتردده بين الفاعل والمفعول (القرء)

و(الجسم)

#### تتمة أمثلة الإجمال

قوله تعالى: (إلا ما يُتلى عليكم)

ولحديث: (لا يمنع أحدكم جاره ان يضع خشبه في جداره)

الثلاثة زوج وفرد

قوله تعالى: (أو يعفو)

وقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون)

وقولك: زيد طبيب ماهر

وقولِه تعالى: {أو يعفو}، {إلا ما يتلى عليكم}، {وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون }، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَمْنَعُ أَحدُكم جارَه أَنْ يَضَعُ خشبه في جداره)، وقولِك: (زيدُ طبيبُ مأهرٌ)، (الثلاثةُ زوجُ وفردُ).

## والأصحُّ وقوعُه في الكتابِ والأصحُّ والسنّةِ

هل المجمل واقع في الكتاب والسنة؟

وقيل: لم يقع

الأصح وقوعه

هل هناك إجمال في تعارض المسمى الشرعي واللغوي؟

إن لم يتعذر المسمى الشرعي حقيقة

الأصح: أن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي

وقيل: مجمل

إن تعذر المسمى الشرعي حقيقة

فيُرد إليه بتجوّز

وقيل: مجمل

وقيل: يُحمل على المعنى اللغوي

وأنّ المُسمّى الشرعيّ أوضحُ مِن اللّغويّ، وقد تَقَدّم.

فإنْ تَعَذّر حقيقةً .. فيُرَدُّ إليه بتجوَّز، أو مجمل، أو يُحملُ بتجوَّز، ألله على اللَّغوي، أقوال.

إذا تعارض احتمالي إفادة معنى أو معنيين في كلام الشارع

فإن كان أحدهما

THE PERSON NAMED IN COLUMN

فيُعمل به، ويُوقَف الآخر

ليس ذلك المعنى أحدهما

المختار: مجمل

والمختارُ أَنَّ اللَّفظَ المستعمَلَ لمعنى تارةً ولمعنيين ليسَ ذلكَ المعنى أحدَهما .. مجملٌ، فإن كان أحدَهما .. فيُعمَلُ به، ويُوقَف الآخَرُ

البيان

حکمه:

يجب لمن أريد فهمه اتفاقًا

تعريفه:

إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي

(البيانُ): إخراجُ الشَّيْءِ مِن حَيِّزِ التَّجَلِّ. حَيِّزِ التَّجَلِّ. حَيِّزِ التَّجَلِّ. وإنَّما يَجِبُ لمَن أريدَ فهمُه الذَاقًا

# والأصحُ أنّه قد يَكُونُ بالفعلِ بالفعلِ

هل يكون البيان بالفعل؟

وقيل: لا يكون بالفعل

الأصح: يكون بالفعل

هل يصح بيان معلوم الثبوت بمظنونه؟

وأنّ المظنون يبيّن المعلوم

وقيل: لا يبينه

الأصح: المظنون يبين المعلوم

#### إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

وإن لم يتفقا في الحكم

فالقول هو البيان متقدمًا أو متأخرًا

وفعله ﷺ

ندب

أو واجب

فإن اتفقا في الحكم

فالمتقدم منهما هو البيان

سواء علمت عينه

أو جهلت عينه

وقيل: المتقدم هو البيان

البيانان، كما لو طَافَ بَعْد الحجّ طوافين وأمَر بواحدٍ.. فالقول، وفعله ندبُ أو

وأَنَّ المتقَدِّمَ - وإِنْ جهلْنَا

عينَه - مِن القولِ والفعل

هو البيانُ، وإنْ لم يُتَّفِق

واجب، متقدِّمًا أو متأخِّرًا، وقال أبو الحسين: المتقدِّمُ.

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل؟

تأخيرُ البيانِ عَن وقتِ الفِعْلِ غيرُ واقعٍ وإنْ جازَ الفِعْلِ غيرُ واقعٍ وإنْ جاز

الوقوع الشرعي

غير واقع

الجواز العقلي

يجوز

#### هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل؟

سواء كان للمبين ظاهر أم لا

وقيل: يمتنع في غير المجمل

وهو ما له ظاهر

وقيل: يمتنع في غير النسخ

وقيل: لا يجوز تأخير بعض دون بعض

وقيل: ممتنع

وقيل:

يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر

أما المشترك والمتواطئ فجائز

وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقًا

وإلى وقتِه واقعُ عندَ الجمهور، سواعً كان للمبيِّن ظاهر أم لا، وثالثُها:

يمتَنِعُ في غير المجمل، وهو ما له ظاهرًا، ورابعُها: يَمتَنِعُ تأخيرُ البيانِ

الإجماليِّ فيما له ظاهرٌ، بخلافِ المشترك والمتواطع، وخامسها:

يَمتَنِعُ فِي غير النَّسْخِ، وقيل: يجوز تأخيرُ النَّسْخِ اتَّفاقًا، وسادسُها: لا

يَجُوزُ تأخيرُ بعضٍ دونَ بعضٍ

#### يتفرع على منع تأخير البيان عن وقت الفعل مسألتان

هل يجوز أن لا يعلم المكلُّف الموجود بوجود المخصّص ولا بأنه مخصّص؟

هل يجوز تأخيره صلى الله عليه وسلم التبليغ إلى وقت الحاجة؟

المختار: جوازه

وقيل: لا يجوز

وعلى المنع المختارُ أنَّه يَجوزُ للرَّسولِ صلى الله عليه وسلم تأخيرُ التبليغ إلى الحاجة، وأنّه يجوزُ أنْ لا يعْلَم الموجودُ بالمخصِص، ولا بأنه مخصص.

المختار: يجوز

وقيل: لا يجوز

النسخ اختُلِفَ فِي أَنَّه رَفعُ أو بَيانً، والمختارُ: رفعُ الحكم الشرعيّ بخطاب.

النسخ عريفه:

وقيل: بيانه

رفع الحكم الشرعي بخطاب

الإجماع

لا يجوز

ومخالفتهم تتضمن ناسخًا العقل

لا يجوز

وقول الإمام مدخول

وقيل: يجوز

فلا نسخ بالعقل، وقول الإمام: (مَن سَقطَ رجُلاهُ نُسِخَ غَسلُهما) .. مدخول، ولا بالإجماع، ومخالفتُهم تَتَضَمَّنُ ناسخًا

نسخ القرآن الكريم

لا يجوز

كل القرآن

بعضِ القرآنِ تلاوةً وحكمًا، أو أحدِهما فقط

ويجُوزُ على الصحيح نسخُ

تلاوة

أو أحدهما فقط

بعض القرآن

وقيل: لا يجوز

يجوز على الصحيح:

والفعلِ قَبْلَ التَّمَّيِّنِ

هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن؟

وقيل: لا يجوز

الصحيح: يجوز

أنواع النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ

بالسنة

للقرآن

وقيل: يمتنع بالآحاد

والحق: لم يقع إلا بالمتواترة

وقيل: حيث وقع فمعها قرآن بالقرآن

لقرآن

وسنة

وقيل: حيث وقع فمع القرآن سنة عاضدة

والنسخُ بالقرآنِ لِقرآنِ وسنةٍ، وبالسنةِ للقرآن، وقيل: يَمْتَنِعُ بِالآحادِ، والحقّ لم يَقَعُ إِلا بِالمتواترةِ، قال الشافعي: (وحيثُ وَقَع بالسُّنَّةِ فمعها قرآنٌ، أو بالقرآنِ فمعَهُ سنّةً عاضدةً تُبيِّنُ تَوافُقَ الكتاب والسُّنَّةِ)

#### هل يجوز النسخ بالقياس؟

وبالقياس، وثالثها: إنْ كَانَ فَي جلِيًّا، والرَّابعُ: إنْ كَانَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة

وقيل: لا يجوز

وقيل: يجوز إن كان

في زمنه

والعلة منصوصة

يجوز

وقيل: يجوز إن كان القياس جليًا

#### هل يجوز نسخ القياس؟

ونسخُ القياسِ في زمنِه صلى الله عليه وسلم، وشرطً ناسخِه إنْ كان قياسًا أنْ يَكُون أَجْلَى وِفَاقًا للإمام، وخلافًا للآمديِّ

الصحيح: يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم

وقيل: لا يشترط

وشرط ناسخه إن كان قياسًا: أن يكون أجلى

وقيل: لا يجوز نسخه

#### نسخ الفحوى والنسخ به

ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح، والنسخُ به، والأكثر أنَّ نسْخَ أحدِهما يَستَلْزمُ الآخَرَ

نسخ الأصل دونه

الصحيح: يجوز

وقيل: لا يجوز

التلازم بين نسخ الفحوي والأصل

الأكثر: نسخ أحدهما يستلزم الآخر

وقيل: لا تلازم

نسخه دون أصله

الصحيح: يجوز

وقيل: لا يجوز

النسخ بالفحوي

الصحيح: يجوز

وقيل: لا يجوز

#### نسخ مفهوم المخالفة والنسخ به

ونسخُ المخالفة وإنْ تَجَرَّدَتْ عَن أصلِها، لا الأصلِ دونها في الأظهر، ولا النسخُ بها حكم نسخ الأصل دونها

الصحيح لا يجوز

وقيل: يجوز

حكم نسخ المخالفة

يجوز وإن تجردت عن أصلها

وقيل: لا يجوز

حكم النسخ بالمخالفة

وقيل: يجوز

الصحيح لا يجوز

ونسخُ الإنشاءِ ولو كان بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قُيدَ بالتَّأبِيدِ وغيرِه، مثل (صُومُوا أَبدًا) (صُوموا حَتْمًا)، وكذا (الصومُ واجبُ مستَمِرٌ أُبدًا) إذا قاله إنشاءً، خلافًا لابن الحاجب

نسخ الإنشاء المقترن بما يدل على دوامه حکمه: صوره: بلفظ القضاء يجوز نسخه بلفظ الخبر وقيل: لا يجوز قيد التأبيد الصوم واجب صوموا حتمًا صوموا أبدًا

مستمر أبدًا

ونسخُ الأخبارِ بإيجابِ الإخبار بنقيضها، لا الخبر، وقيل: يجوزُ إنْ كان عن مستقبل

بإيجاب الإخبار بنقيضها

وقيل: لا يجوز

يجوز

نسخ نفس الخبر

وقيل: يجوز إن كان عن مستقبل

لا يجوز

#### النسخ ببدل وبلا بدل

و يجوز النسخُ بِبدَلٍ أَثْقَلَ، وبلا بَدَلٍ، لكنْ لم يَقَعْ، وفاقًا للشافعيّ. هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟

الصحيح: يجوز

ولكن لم يقع

وقيل: لا يجوز

هل يجوز النسخ ببدل أثقل؟

الصحيح: يجوز

وقيل: لا يجوز

واقع عند المسلمين

وسماه أبو مسلم تخصيصًا

فقيل: خالف

فالخلاف لفظي

النسخُ واقِعُ عندَ كلِّ المسلمين، وسَمَّاه أبو مسلم تخصيصًا، فقيل: خالف، فالخُلْفُ لفظيَّ

والمختارُ أنَّ نسخَ حكم الأصلِ لا يَبقى مَعَه حكم الأصلِ لا يَبقى مَعَه حكم الفرع

إذا نُسخ حكم الأصل هل يبقى معه حكم الفرع؟

وقيل: يبقى بعد نسخ أصله المختار: لا يبقى معه حكم الفرع

#### هل كل حكم شرعي يقبل النسخ؟

الأقوال:

كل شرعي يقبل النسخ

وقيل: يمتنع نسخ جميع التكاليف

وقيل: يمتنع نسخ وجوب المعرفة

محل الخلاف:

الجواز

أما الوقوع

الإجماع على عدم الوقوع

وأنّ كُلّ شرعيِّ يَقْبَلُ النسخ، ومَنعَ الغزاليُّ نسخَ جميع التكاليف، والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة، والإجماعُ على عدم الوقوع.

والمختارُ أنَّ الناسخَ قبلَ تبليغِه صلى الله عليه وسلم الأمّة لا يَثبُتُ في حقّهم، وقيل: يَثْبُثُ بمعنى الاستقرار في الذُّمَّةِ، لا الامتثال.

الناسخ قبل التبليغ

وقيل: يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال الصحيح: لا يثبت في حق المكلفين

الزيادة على النص

مثار الخلاف:

هل الزيادة رفعت الحكم أو بينته

وإليه عود

والفروع المبينة

الأقوال المفصلة

حكمها:

ليست بنسخ

وقيل: نسخ

مما يلحق بالمسألة:

أما الزيادةُ على النَّصِّ .. فليستُ بنسخٍ، خلافًا للحنفيّة، ومَثَارُه: هلْ رَفَعَتْ؟، وإلى المأخذِ عَوْدُ الأقوال المفصّلة والفروع المبيّنة، وكذا الخلاف في جزء العبادةِ أو شرطِها.

نقص جزء العبادة للعبادة

.

الإجماع

كيف يُعين؟

بتأخره

طرق معرفة كونه متأخرًا

قوله عليه الصلاة والسلام:

(بعد ذاك)

(هذا ناسخ)

(كنت نهيت عن كذا فافعلوه)

قول الراوي: هذا سابق

خاتمة:
يَتعيَّنُ الناسخُ بِتَاخُّرِه.
وطريقُ العلم بِتَاخُّرِه الإجماعُ،
أو قولُه صلى الله عليه وسلم:

(هذا ناسخُ)، أو (بعدَ ذاكَ)، أو (كنتُ نَهَيْتُ عَن كذا فافْعَلُوه)،

أو النَّصُّ على خلافِ الأوَّلِ، أو

قولُ الرَّاوِي: (هذا سابقُ).

النص على خلاف الأول

ما لا أثر له في معرفة تأخر الناسخ (خلافًا لزاعميها)

> موافقة أحد النصين للأصل

تأخر إسلام الراوي

ثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى

قول الراوي: (هذا الناسخ)

لا (الناسخ)

ولا أثرَ لموافَقَةِ أُحَدِ النصّينِ للأصل، وثبوت إحدى الآيتين في المصحف، وتأخّر إسلام الرّاوي، وقولِه: (هذا ناسخٌ)، لا (التّاسخُ)، خلافًا لزاعميها.

# الكتاب الثاني: في الشاني: في الشانية

وهي أقوالُ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وأفعالُه.

السنة تعريفها:

وأفعاله

هي أقوال محمد ريك

عصمة الأنبياء

حكم وقوع الذنب منهم

وقيل: تجوز عليهم الصغائر سهوًا لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوًا

الأنبياءُ عليهِم السلامُ معصومون، لا يَصدُرُ عنهم ذنْب، ولو صغيرة، سَهُوًا، وفاقًا للأستاذِ والشهرَسْتاني " وعِياضٍ والشيخ الإمام.

وسكوته بلا سبب على الفعل

دلالة الإقرار

يدل على

الجواز

دليل الجواز

للفاعل وغيره

وقيل:

للفاعل دون

غيره

مستبشر غير مستبشر

وقيل: إلا على فعل من يغريه الإنكار

وقيل: إلا الكافر

ولو منافقًا

فإذَنْ لا يُقِرُّ مُحمَّدُ صلى الله عليه وسلم أحدًا على باطل، وسكوتُه بلا سَبَب ولو غيرَ مستَبْشِر، على الفعل مطلقًا، وقيل: إلا فِعل مَن يُغْرِيه الإنكارُ، وقيل: إلا الكافرَ ولو منافِقًا، وقيل: إلا الكافرَ غيرَ المنافِق .. دليلَ الجواز للفاعل، وكذا لِغيره، خلافًا للقاضي

صفة فعل النبي عَلَيْكِ

ما ينتفي عن فعل النبي عَلَيْكِ

غير مكروه

للندرة

غير محرم

للعصمة

وفعلُه غيرُ محرّم للعِصْمَة، وغيرُ مكروهِ للنَّدْرَةِ

## الأنواع الثابتة لفعل النبي عليلا

وما كان جِبِلِيًّا، أو بيانًا، أو عِنما مِخَصَّا به .. فواضح، وفيما تَرَدَّدَ بينَ الجِبلِيِّ والشرعيِّ كَالْجَبِّ والشرعيِّ كَالْجَبِّ رَاكَبًا تَرَدُّدُ

البياني واضح متردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبًا فیه تردد

الجبلي واضح المخصص به واضح

ما سواه

بقية الأفعال وما سواه إنْ عُلِمَتْ صفتُه فأمَّتُه إن جُهلت إن عُلمت صفته مثله في الأصحِّ.. طرق معرفتها: وتُعْلَمُ بِنَصِّ، وتُسويةٍ بمعلوم التسوية بمعلوم الجهة النص الجهة، ووقوعه بيانًا أو امتثالاً وقوعه بيائا الأمارات لدال على وجوب أو ندب أو إباحة أو امتثالًا للوجوب ويَخُصُّ الوجوبَ أمارَتُه، كالصلاةِ للندب لدال على كونه ممنوعًا مجرد قصد بالأذان، وكونُه ممنوعًا لو لم يَجِبْ كالصلاة وجوب لولم يجب بالأذان القربة كَالْخِتَانَ وَالْحُدِّ، وَالنَّدُبُ مُجَرَّدُ قَصِدِ كالختان وهو كثير أو ندب القُربَةِ، وهو كثيرً والحد أو إباحة

حکمه:

أُمته مثله

وقيل: لا

وقيل:

للإباحة

غلمت صفته

(سبق)

إن جُهلت صفته

وقيل: الندب

وقيل: بالوقف

بين الوجوب بين الوجوب والندب

والندب

والإباحة

وإن جُهلَتْ .. فَلِلْوجوب، وقيل: للنَّدَب، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقفِ في الكلِّ، وفي الأوَّلَيْنِ مطلقًا، وفيهما إنْ لم يَظهَرْ قصدُ

التفصيل:

قصد القربة

فالتوقف بين

الوجوب

والندب

والإباحة

فالتوقف بين

إن ظهر

قصد القربة

الوجوب

والندب

وإذا تَعارضَ القولُ والفعلُ، ودل دلیل علی تَکرُّر مُقْتَضَى القول .. فإنْ كان خاصًا به .. فالمتأخّرُ ناسخ، فإنْ جُهلَ. فثالثُها الأصحُ: الوقف، وإنْ كان خاصًا بنا .. فلا معارضة فيه

إذا تعارض قول النبي علله وفعله

إن دل دليل على تكرر مقتضى القول

القول خاص به القول خاص بنا القول عام لنا وله

في حقنا

لا تعارض

إن جُهل المتأخر

قيل: يرجح القول

قيل: يرجح الفعل

الأصح: الوقف

إن عُلم المتأخر

الحكم في حقه

فالمتأخر ناسخ

وإنْ كان خاصًا بنا .. فلا معارضة فيه وفي الأمّة: المتأخرُ ناسخٌ إنْ دَل دليلَ على التأسِّي، فإنْ جُهِلَ التاريخُ - فثالثُها الأصحُ: يُعمَل بالقولِ

إذا تعارض قول النبي ﷺ وفعله إن دل دليل على تكرر مقتضى القول القول خاص به القول خاص بنا القول عام لنا وله الحكم في حق الأمة الحكم في حقه إن دل دليل على التأسي لا معارضة فيه إن جُهلُ التاريخ إن عُلم المتأخر وقيل: يعمل بالفعل فالمتأخر ناسخ يعمل بالوقف بالقول

## إذا تعارض قول النبي عَلَيْ وفعله

وإنْ كان عامًا لنا وله .. فيُقدُّم الفعلُ أو القولُ له وللأمّة كما مرّ، إلا أنْ يكونَ العامُّ ظاهرًا فيه، فالفعلُ تخصيصُ

إن لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول إن دل دليل على تكرر مقتضى القول

لا نسخ

القول عام لنا

القول خاص

القول خاص

العام ظاهر فيه علي

القول نص في شموله له

الفعل تخصيص للقول العام في حقه

تَقَدُّم الفعل أو القول له وللأمة كما مر

المركّب

الكَلامُ في الأُخْبَار الركُّبُ إِمَّا مُهِمَلٌ، وهو موجودٌ، خلافًا للإمام، وليس موضوعًا، وإمّا مستَعْمَلُ، والمختارُ أنَّه موضوعٌ.

وإما مستعمل

المختار: أنه موضوع

وقيل: ليس موضوعًا

إما مهمل

وهو موجود

خلافًا للإمام

وليس موضوعًا

والكلامُ مَا تَضمَّن مِن الكلِمِ الكلِمِ الكلِمِ الكلامُ مَا تَضمَّن مِن الكلامُ مَا تَضمَّن مِن الكلامُ مَا تَضمَّن مِن الكلامُ مَا تَضمَّن مِن الكلامُ التَّامِي المُناقِدِ المُقطودُ الذاتِه.

الكلام

هو ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته

وقالت المعتزلة: إنّه حقيقةً في اللّسانيّ، وقال الأشعريّ مَرّةً: في النّفسانيّ، وهو المختارُ، ومَرَّةً: مشتَرَكُ، وإنَّما يَتَكُلُّمُ الأصوليُّ في اللَّسانِيِّ

الكلام حقيقة في ماذا؟

الأشعري: إنما يتكلم الأصولي وقيل: في اللساني

مشترك

حقيقة في حقيقة في اللساني النفساني

المعتزلة:

وهو المختار

المركب

فإنْ أفادَ بالوضع طَلَبًا .. فطلبُ ذِكر الماهيّة (استفهام)، وتحصيلِها أو تحصيل الكُفِّ عنها (أمرُ ونهي)، ولو مِن مُلْتَمِسِ وسائلِ

إن لم يُفِد بالوضع طلبًا وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها

أمر ونهي

ولومن

إن أفاد بالوضع طلبًا

الماهية

فطلب ذكر

استفهام

المركب

إن لم يُفِد بالوضع طلبًا

إن أفاد بالوضع طلبًا

وإلاً.. فما لا يحتمِلُ الصّدق والكذب تنبية وإنشاء، والكذب تنبية وإنشاء، ومحتمِلُهما الخبر.

ما احتمل الصدق والكذب

فما لا يحتمل الصدق والكذب

الخبر

تنبيه وإنشاء

وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجودِ والعدم، وقد يُقال: الإنشاءُ ما يَحصُل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبرُ خلافه، أي: ما له خارج، صِدقُ أو كَذِبُ

الخبر يُحَد؟

وقيل: يُحد بحد مقابله

قيل: لا يُحد

فالإنشاء: ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام

كالعلم

والخبر خلافه

والوجود

أي: ما له خارج صدق أو كذب

والعدم

الصحيح:

لأنه إما مطابق للخارج أو لا

أوكذبًا

إما صدقًا

وقيل:

بينهما واسطة، وهي:

وقيل: ما فقد فيه الاعتقاد أو المطابقة وقيل: هو القول الساذج

قيل: ما ليس مع الاعتقاد والمطابقة

فمنه كذب

وموصوف بالصدق والكذب بجهتين

ولا مَخْرَجَ لَه عنهما، لأنَّه إمَّا مُطابقً للخارج أوْ لا، وقيل بالواسطة، فالجاحظ: إمَّا مطابقٌ مع الاعتقادِ ونفيه، أولا مطابقٌ مع الإعتقادِ ونفيه، فالثاني فيهما واسطة، وغيرُه: الصدقُ المطابَقَةُ لاعتقادِ المخبر، طابقَ الخارِجَ أو لا، وكذبه عدمُها، فالسَّاذَجُ واسطة، والراغبُ: الصدقُ المطابَقَةُ الخارجِيَّةُ مع الاعتقادِ، فإن فُقِدًا .. فمنه كُذِبٌ، وموصوفَ بهِما بجهتين.

## مدلول الخبر

ومدلولُ الخبَرِ: الحكمُ بالنِّسبَةِ، لا ثُبُوتُها، وفاقًا للإمام، وخلافًا للقرافيّ، وإلا لم يَكُنْ شَيْءٌ مِن الخبر كَذِبًا

وقيل: ثبوت النسبة

الحكم بالنسبة

لا ثبوتها

وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبًا

ومَوْرِدُ الصَّدق والكَذِب: النِّسْبَةُ التي تَضَمَّنَها، ليس غيرُ، كـ (قائمٌ) في (زيدُ بنُ عَمْرُو قَائمٌ)، لا بُنُوة زَيْدٍ، ومِنْ ثُمَّ قال مالكُ وبعضُ أصحابنا: الشهادةُ بتوكيل فلان ابن فلان فلانًا شهادةٌ بالوكالة فقط، والمذهبُ: بالنَّسَب ضِمْنًا والوكالةِ أَصْلًا.

مورد الصدق والكذب

النسبة التي تضمنها، ليس غير

ما يبني عليها:

مثالها:

الشهادة بتوكيل فلان بن فلان

لا بنوة زيد

كـ(قائم) في: (زید بن عمرو قائم)

والمذهب:

والوكالة أصلًا ضمنًا

بالوكالة فقط بالنسب

مالك: شهادة

الخبرُ إمَّا مقطوعٌ بكذبه: كالمعلوم خلافه ضرورةً، أو استدلالًا، وكُلُّ خبر أوْهُمَ باطلًا ولم يَقْبَل التَّأوِيلَ .. فمكذوب، أو نَقَصَ مِنه مَا يُزِيلُ الوهم.

الخبر

مظنون صدقه مقطوع بصدقه

مقطوع بكذبه

الخبر الموهم باطلًا ولم يقبل التأويل

أو نقص منه ما يزيل الوهم

ضرورة

كالخبر المعلوم خلافه

أو استدلالًا

المكذوب

سبب الوضع:

أو افتراء

أو غلط أو غيرها

نسیان

وسببُ الوضع: نسيانُ، أو افتراعُ، أو غيرُها.

من المقطوع بكذبه على ومِن المقطوع بكذبه على السّالةِ (على الصحيح) الرّسالةِ الصحيح) الرّسالةِ على ال

ما نقب عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله

خبر مدعي الرسالة

بعض المنسوب إلى النبي عَلَيْلِا

أو تصديق الصادق

بغير معجزة

المنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعي على نقله

خلافًا للرافضة

بغير معجزَةٍ، أو تصديق الصادق، وما نُقُبَ عنه ولم يُوجَدُ عِند ذُويهِ، وبعضُ المنسوب إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والمنقول آحادًا فيما تَتَوَفَّرُ الدُّواعِي على نَقْلِه، خلافًا للرافِضة.

إما مقطوع بكذبه

وإما مقطوع بصدقه

كخبر الصادق

وبعض المنسوب إلى النبي عليه

والمتواتر

ئى أو لفظًا

مظنون صدقه

وإمّا بصِدْقِه: كخبر الصادق، وبعض المنسوب إلى محمّد صلى الله عليه وسلم، والمتواتر معنى أو لفظا

المتواتر

تعريفه:

وهو خَبَرُ جَمْعٍ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُم على الكَذِب، عَن محسوسٍ.

خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس

العدد الكافي للتواتر

آية اجتماع شرائطه

ما زاد على الأربعة

الأربعة

لا تكفي

وقيل: تكفي

حصول العلم

وقيل: أقله وقيل: اثنا

وقيل: عشرون وقيل: أربعون

وقيل: ثلاثمائة ويضعة عشر

وقيل: سبعون

صالح من غير قيل: بالتوقف ضبط في الخمسة

عشر

وهو خَبَرُ جَمْعٍ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُم على الكذب، عَن محسوسٍ. وحصول العلم آية اجتماع شرائطِه، ولا تَصْفِي الأربعةُ وفاقًا للقاضي والشافعية، وما زاد عليها صالحٌ مِن غير ضبطٍ، وتَوَقَّفَ القّاضي في الخمسة، وقال الإصطَخَريُّ: أَقلَه عشرةٌ، وقيل: اثنا عَشَرَ، وعشرونَ، وأربعونَ،

وسبعونَ، وثلاثُمائة وبضْعَة عَشَرَ

ما لا يُشترط في ناقل التواتر

والأصح: لا يُشتَرَطُ فيه إسلام، ولا عدمُ احتواءِ بلدٍ

عدم احتواء بلد

وقيل: يُشترط

لا يُشترط الإسلام

وقيل: يُشترط

وأنَّ العلمَ فيه ضروريٌّ، وقال الكَعْبَيُّ والإمامان: نَظَرِيُّ، وفسَّرَه إمامُ الحرمين بتوقَّفِه على مقدّماتٍ حاصِلةٍ، لا الاحتياج إلى التَّظر عقيبه، وتَوَقَّفَ الآمديُّ

هل العلم الحاصل من المتواتر ضروري أو نظري؟

وقيل: الوقف

وقيل: نظري

ضروري

تفسيره

لا الاحتياج إلى النظر عقيبه

يتوقف على مقدمات حاصلة عند السامع

وجوب توفر شروط التواتر في جميع طبقات الإسناد

ثم إنْ أُخبَرُوا عن عِيَانٍ .. فَذَاكَ، وإلا .. فَيُشْتَرُطُ ذَلك فَذَاكَ، وإلا .. فيُشْتَرُطُ ذَلك في كل الطّبقاتِ

إن أخبروا عن غير عيان

فيُشترط وجود ذلك في كل طبقة إن أخبروا عن عيان

فتحقق الشروط واضح

والصحيحُ ثالثُها: أنَّ عِلمَه لكثرة العددِ متَّفِقً، وللقرائن قد يختلف، فيَحْصُلُ لزيدٍ دونَ عَمْرِو.

هل يجب اطراد حصول العلم لكل السامعين بإخبار عدد التواتر؟

وقيل: متفق وقيل: مختلف

الصحيح

للقرائن

قد يختلف، فيحصل لزيد دون عمرو

متفق

لكثرة العدد

إذا أجمعت الأمة على وفق خبر فهل يدل على القطع بصدقه؟

لا يدل على القطع بصدقه

وقيل: يدل

وقيل: يدل على القطع إن تلقته الأمة بالقبول

وأنّ الإجماع على وَفْقِ خبرٍ لا يَدُلُّ على صِدْقِه، وثالثُها: الله يَدُلُّ على صِدْقِه، وثالثُها: إنْ تَلَقُّوه بالقبولِ

وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، خلافًا للزودية

الخبر الذي بقي مع توفر دواعي إبطاله

وقيل: يدل عليه

لا يدل على صدقه

وافتراقُ العلماءِ بينَ مُؤُولًا وافتراقُ العلماءِ بينَ مُؤُولًا وعُتَجَ، خلافًا لقومٍ.

الخبر الذي افترق فيه العلماء بين مؤول ومحتج

وقيل: يدل عليه

لا يدل على صدقه

وأنَّ المُخبِرَ بِحَضِرَةِ جَمْعٍ لم يُكَذَّبُوهُ ولا حامِلُ على سكوتِهِم .. صادقٌ، وكذا المُخْبِرُ بمُسْمَعِ مِن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولا حامِلَ على التقرير والكذِب، خلافًا للمتأخرين، وقيل: إنّ كان عَن دُنْيُويً

استفادة صدق الخبر من إقرار السامع

بمسمع من النبي عليه

صادق

شرطها

بحضرة جمع

لم يكذبوه

ولا حامل على سكوتهم

الحكم

صادق

وقيل: لا يلزم

لا حامل على التقرير والكذب

وقيل: لا

يدل على

صدق

المخبر

يدل على

في الديني الدنيوي

مظنون الصدق خبر الواحد ومنه المستفيض تعريفه: هو ما لم ينتهِ تسميته: تعريفه: إلى التواتر قد يُسمى مشهورًا هو الشائع عن أصل أقل عدد رواته: اثنان وقيل: ثلاثة

وأمًّا مظنونُ الصِّدقِ .. فخبرُ الواحد، وهو ما لم يَنْتَهِ إلى التَّوَاتُر، ومِنْه المستفِيض، وهو الشائعُ عَن أصل، وقد يُسَمَّى مشهورًا، وأقلّه: اثنانِ، وقيل: ثلاثةً

هل يفيد خبر الواحد العلم؟

وقيل: لا مطلقًا

وقيل: يفيد المستفيض علمًا نظريًا لا يفيد العلم إلا بقرينة

وقيل: يفيد العلم مطلقًا

خبرُ الواحدِ لا يُفِيدُ العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر: لا مطلقًا، وأحمدُ: يُفِيدُ العلم مطلقًا، والأستاذُ وابنُ فُورَك: يُفِيدُ المستفيضُ علمًا نظريًا.

وجوب العمل بخبر الواحد

محل الخلاف

محل الإجماع

سائر الأمور الدينية

الفتوى

الشهادة

يَجِبُ العملُ به في الفتوى والشهادة إجماعًا، وكذا سائر الأمور الدِّينِيَّةِ الظنيَّةِ

وجوب العمل بخبر الواحد

محل الخلاف

سائر الأمور الدينية

قيل: لا يجب قيل مطلقًا بالتفصيل

يجب

وقيل: عقلًا

قيل: سَمْعًا، وقيل: عَقْلاً، وقالت الظاهرية: لا يَجِبُ مطلقًا

قيل: سمعًا

## الأقوال المفصّلة

والكرخيُّ: في الحدود، وقومُّ: في البتداء النُّصُب، وقومُّ: فيما عَمِلَ البتداء النُّصُب، وقومُّ: فيما عَمِلَ الأكثرُ بخلافِه، والمالكيَّةُ: أهلُ المدينةِ

قيل: لا يجب في ابتداء النُّصُب

قيل: في غير ما خالف عمل أهل المدينة قيل: لا يجب في الحدود

قيل: في غير ما عمل الأكثر بخلافه

قيل: لا بد من أربعة في الزنا

والحنفيةُ: فيما تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، أو خالفَه راويه، أو عارضَ القياسَ، وثالثُها في مُعارضِ القياسِ: إن عُرفت العلة بنص راجح على الخبر ووُجدَت قطعًا في الفرع .. لم يُقْبَل، أو ظنّا .. فالوقف، وإلا .. قُبِلَ، والجبائيُّ: لا بُدَّ مِن اثنَيْن أو اعتضادٍ، وعبدُ الجبار: لا بُدُّ مِن أربَعَةٍ في الزِّنَا



المختار وفاقًا للسمعاني وخلافًا للمتأخرينَ: أَنَّ تكذيب الأصل الفرع لا يُسْقِطُ الْمَرُويَ، ومِن ثُمَّ لو اجْتَمَعًا في شَهادةٍ لَم تُرَدّ، وإِنْ شَكَّ أُو ظَنَّ والفرعُ العدل جازمٌ .. فأولى بالقبول، وعليه الأكثرُ

اختلاف قول الأصل والفرع في تحمل الرواية

إن شك أو ظن

والفرع العدل جازم

فأولى بالقبول الموقيل: لا

إن كذّب الأصلُ الفرعَ

الحكم:

وقيل: يُسقط

لا يُسقِط مرويه

لو اجتمعا في شهادة لم تُرَد

إن لم يُعلم اتحاد المجلس

فزيادته مقبولة

إن عُلم اتحاد المجلس

قيل: مقبولة

وقيل: غير مقبولة

وقيل: الوقف

وقيل: إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم يُقبل

والمختار:

المنع

إن كان غيره لا يغفل

أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها

التعارض بينهما

إن كان الساكت أضبط

أو صرّح بنفي الزيادة على وجه يُقبل

وزيادةُ العدلِ مقبولةُ إِنَّ لم يُعلّم اتحادُ المَجلسِ، وإلا .. فثالثُها: الوقف، والرابعُ: إنْ كان غيرُه لا يَغْفُل مثلُهم عن مثلِها عادةً لم يُقْبَل، والمختارُ وفاقًا للسمعانيِّ: المنعُ إنْ كان غيرُه لا يَغْفُلُ، أو كانتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على نقلِها

# ولو رَواها مَرَّةً وتَرَكَ أُخْرَى .. فكراوِيَيْن.

لو روى الزيادة مرة وترك أخرى

فكراويين

لو غيرت الزيادة إعراب الباقي

ولوغيرَتْ إعرابَ الباقِي تعارضا، خلافًا للبصريّ.

وقيل: تُقبل

تعارضا

(أي الزيادة وعدمها)

لو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ بزيادة

الحكم:

وقيل: لا يُقبل

قُبل المنفرد عند الأكثر

ولو انفرد واحدُ عن واحدٍ قُبِلَ عند الأكثرِ.

ما يأخذ حكم الزيادة:

أو رفع ووقفوا

إن أسند وأرسلوا

ولو أسند وأرسلوا، أو وقف ورفعوا .. فكالزيادة.

وحذف بعض الخبر جائزً عند الأكثر إلا أن يتعلق به.

حذف بعض الخبر إن تعلق به البعض الآخر إن تعلق به البعض الآخر إن تعلق به لا يجوز وقيل: لا يجوز وقيل: لا يجوز

## حمل الراوي مرويه على أحد محمليه

محل المسألة:

وقيل:

الصحابي

الصحابي

أو التابعي

حكمها:

غير المتنافيين

فكالمشترك في حمله على معنييه

الظاهر: حمله عليه

المحملان المتنافيان

وقيل: لا يحمل عليه

وقيل: الوقف

وإذا حَمَلَ الصحابيُّ - قيل: أو التابعيُّ - مَرُويَّه على أُحدِ مَحْمَلَيْه المتنَافِيينِ .. فالظاهرُ حمله عليه، وتَوَقَّفَ أَبو إسحاقَ الشيرازي، وإنْ لم يَتَنافَيَا فَكَالْمُشْتَرَكِ فِي حَمْلِهُ

على معنييه

إن حمل الراوي حديثه على غير ظاهره

فالأكثر على الظهور

وقيل: يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي ﷺ إليه

وقيل: على تأويله مطلقًا

فإن حَمَلُه على غير ظاهره فالأكثرُ على الظّهور، وقيل: على تأويلِه مطلقًا، وقيل: إن صارَ إليه لعِلْمِه بقَصْد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إليه.

## من لا تُقبل روايته:

المجنون

الكافر

حكم روايته:

الصبي

حكم تحمله الحديث:

وقيل: غير مقبول مقبول عند الجمهور

غير مقبولة وقيل: مقبولة

لا يُقبَلُ مجنونُ وكافرٌ، وكذا صبيٌّ في الأصحِّ، فإنْ تَحَمّل فَبَلَغَ فَأَدَّى .. قُبِلَ عند الجمهور.

ويُقْبَلُ مِبْتَدِعُ يُحَرِّمُ الكَذِب، وثالثُها قال مالكُ: إلا الداعية لا يُحَرِّم الكذب

غير مقبولة

يُحَرِّم الكذب

مقبولة

وقيل: غير مقبولة

وقيل: مقبولة إلا من داعية إلى بدعته

ومَن ليس فقيهًا، خلافًا للحنفية فيما يُخالِفُ للحنفية فيما يُخالِفُ القياسَ

رواية من ليس فقيهًا

وقيل: مقبولة إلا فيما يخالف القياس

مقبولة

والمتساهل في غيرِ الحديث، وقيل: يُردُ مطلقًا

رواية المتساهل في غير الحديث في غير الحديث في غير الحديث ممردودة ممردودة مقبولة وقيل: مردودة

والمكثرُ وإنْ نَدَرَتْ مُخالَطتُه للمحدثينَ إذا أمكن تحصيلُ ذلكَ القدرِ في ذلك الزمانِ. رواية المكثر من الرواية مع ندرة مخالطته للمحدثين

إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان

إذا لم يمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان

مقبولة

مردودة

وشرطُ الرَّاوِي العدالةُ، وهي مَلَكَةُ تَمْنَعُ عن اقْتِرافِ الكبائر، وصغائر الخِسّة كسرقة لُقْمَةٍ، وهُوَى التَّفْسِ، والرَّذائلِ المباحَةِ كالبولِ في الطّريقِ.

شرط الراوي

العدالة

تعريفها:

هي ملكة تمنع عن

والرذائل المباحة

وصغائر الخسة وهوى النفس

اقتراف الكبائر

كالبول في الطريق

كسرقة لقمة

فلا يُقْبَلُ المجهولُ باطنًا -وهو المستورُ - خلافًا لأبي حنيفة وابن فُورَك وسُليْم، وقال إمامُ الحرمين: يُوقَفَ، ويُجِبُ الانكِفافَ إذا رَوَى التَّحريمَ إلى الظهور. أمَّا المجهولُ باطنًا وظاهرًا فمردود إجماعًا

مجهول العدالة باطنًا وظاهرًا باطنًا (المستور) وقيل: يُقبل لا يقبل مردود إجماعًا وقيل: يوقف عن القبول والرد

> ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور

إن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث

إن لم يوصف بثقة أو نفي تهمة

ب(لاأتهم)

ب (الثقة)

لا يقبل

يُقبل

وقيل: لا يقبل

فالوجه قبوله

وقيل: ليس توثيقًا

وكذا مجهولُ العين، فإنْ وصَفَهُ نحو الشافعيّ بالشّقة فالوجه قبوله، وعليه إمامُ الحرمين، خلافًا للصيرَفي والخطيب. وإن قال: (لا أَتَّهِمُ) فكذلك، وقال الذهبيُّ: ليسَ تَوثِيقًا

## رواية من أقدم جاهلًا على مفسِّق

مظنون

يُقبل

وقيل: لا يُقبل

أو مقطوع

يُقبل

وقبل: لا يُقبل

ويُقبَلُ من أقدم جاهلًا على مُفسِقٍ مظنونٍ أو مقطوعٍ في مُفسِقٍ مظنونٍ أو مقطوعٍ في الأصح.

تعريف الكبائر

اضطرب في تعريفها

وقيل: ما فيه حد

وقيل: كل ذنب

فقيل: ما توعد عليه بخصوصه

وقيل:

أو وجب في جنسه حد

ما نص الكتاب على تحريمه

التعريف المختار:

كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة

وقد اضْطُرب في الكبيرةِ، فقيل: ما تُوُعَّد عليه بخصوصِه، وقيل: ما فيه حَدُّ، وقيل: ما نَصَّ الكتابُ على تحريمِه أو وَجَبَ في جِنسِه حَدًّ، وقال الأستاذُ والشيخُ الإمامُ: كُلِّ ذُنْبٍ، ونفيًا الصغائرَ والمختارُ وفاقًا لإمامِ الحرمينِ: كُلُّ جريمةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَةِ اكْتِرَاثِ مُرتَّكِبِها بالدين ورقّة الدّيانة

| والسرقة                 | ومطلق السكر               | وشرب الخمر             | واللواط                | والزنا              | كالقتل      |                                      |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| وقطيعة الرحم            | واليمين<br>الفاجرة        | وشهادة الزور           | والنميمة               | والقذف              | والغصب      | Le                                   |
| والكذب على رسول الله    | وتقديم الصلاة<br>وتأخيرها | وخيانة الكيل<br>والوزن | ومال اليتيم            | والفرار من<br>الزحف | والعقوق     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| والقيادة                | والدياثة                  | والرشوة                | وكتمان<br>الشهادة      | وسب الصحابة         | وضرب المسلم | *                                    |
| ولحم الخنزير<br>والميتة | والظهار                   | وأمن المكر             | واليأس من<br>رحمة الله | ومنع الزكاة         | والسعاية    | <u>-</u> p                           |
| وإدمان<br>الصغيرة       | والربا                    | والسحر                 | والمحاربة              | والغلول             | وفطر رمضان  |                                      |

اضطرب في تعريفها

وقيل: ما فيه حد

وقيل: كل ذنب

فقيل: ما توعد عليه بخصوصه

وقيل:

أو وجب في جنسه حد ما نص الكتاب على تحريمه

التعريف المختار

كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة

وقد اضطرب في الكبيرة، فقيل: ما تُوُعَد عليه بخصوصِه، وقيل: ما فيه حَدُّ، وقيل: ما نَصَّ الكتابُ على تحريمِه أو وَجَبَ في جِنسِه حَدُّ، وقال الأستاذُ والشيخُ الإمامُ: كُلُّ ذُنْبٍ، ونفيًا الصغائرَ والمختارُ وفاقًا لإمامِ الحرمينِ: كُلُّ جريمةٍ تُؤْذِنُ بِقِلْةِ اكْتِرَاثِ مُرتَّكِبِها بالدين ورقّةِ الدّيانَة

تتمة الكبائر

أمثلتها

والزنا

وشرب الخمر

والغصب

والنميمة

واليمين الفاجرة

والعقوق

كالقتل

واللواط

والسرقة

والقذف

وشهادة الزور

وقطيعة الرحم

كالقتل، والزِّنَّا، واللَّواطِ، وشرب الخمر ومطلق المشكر، والسّرقة، والغصب، والقذف، والنميمة، وشهادةِ الزُّور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرَّحِم، والعُقوقِ

تتمة الكبائر أمثلتها

> الفرار من الزحف خيانة الكيل والوزن الكذب على رسول الله مواله على وسول سب الصحابة الرشوة القيادة منع الزكاة أمن المكر لحم الخنزير والميتة الغلول

> > السحر

إدمان الصغيرة

مال اليتيم تقديم الصلاة وتأخيرها ضرب المسلم كتمان الشهادة الدياثة السعاية اليأس من رحمة الله الظهار فطر رمضان المحاربة الربا

والفِرار، ومالِ اليتيم، وخيانةِ الكيل والوزنِ، وتقديم الصلاة وتأخيرها، والكذب على رسول الله X، وضرب المسلم، وسَبِّ الصحابة، وكتمان الشهادة، والرِّشُوَّةِ، والدِّياثَةِ، والقِيَادَةِ، والسِّعايَةِ، ومنع الزكاةِ، ويأسِ الرحمة، وأمن المكر، والظّهار، ولحم الخنزير والميتة، وفِطر رمضان، والغلول، والمحارَبة، والسِّحر، والرِّبا، وإدمانِ الصغيرةِ

#### الفرق بين الرواية والشهادة

الإخبارُ عن عامَّ لا تَرافُعَ فيه الرواية، وخلافه الشهادة، و(أشهد) إنشاءً تَضَمَّنَ الإخبارَ، لا مَحْضُ إخبار أو إنشاء على المختار

الشهادة دلالة لفظها «أشهد»: وقيل: إنشاء وقيل: إخبار محض محض المختار: إنشاء تضمن الإخبار

الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه

تعريفها:

الإخبار عن عام لا ترافع فيه

الرواية

تعريفها:

وصِيغُ العقودِ ك(بعث) إنشاء، خلافًا لأبي حنيفة.

صيغ العقود ك (بعث)

وقيل: إخبار

إنشاء

#### هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟

يثبت

في الرواية

والشهادة

وقيل: في الرواية فقط

وقيل: لا يثبت فيهما

وقال القاضي: يَثبُتُ الجَرْحُ والتعديلُ بواحدٍ، وقيل: في الروايةِ فقط، وقيل: لا فيهما

وقال القاضي: يَصفِي الإطلاقُ فيهما، وقيل: يَذكر سببهما، وقيل: سبب التعديل فقط، وعكس الشافعي، وهو المختارُ في الشهادةِ، وأما الرواية .. فالمختارُ يَصفي الإطلاق إذا عُرف مذهبُ الجارح، وقول الإمامين: يَصفي إطلاقهما للعالم .. هو رايُ القاضي؛ إذ لا تعديل وجرح إلا مِن العالمِ.

هل لا بد من ذكر سبب الجرح والتعديل؟

وقيل: لا بد من ذكر سببهما

وقيل: يذكر سبب الجرح

وقيل: يكفي إطلاقهما للعالِم

وهو قول القاضي

إذ لا تعديل وجرح إلا من عالم قيل: يكفي الإطلاق فيهما

وقيل: يذكر سبب التعديل

المختار

في الشهادة

يذكر سبب الجرح

يكفي الإطلاق إذا عُرف مذهب الجارح

في الرواية

والجرحُ مقدّمُ إنْ كانَ عددُ الجارح أَكْثَرَ مِن المعدِّلِ إجماعًا، وكذا إنْ تَساوَيَا أُو كان الجارحُ أقلَ، وقال ابنُ شعبانَ: يُطلَبُ الترجيحُ

إذا تعارض الجرح والتعديل

إن تساويا أو كان الجارح اقل

وقيل: يُطلب الترجيح

قُدِّم الجرح

إن كان عدد الجارح أكثر

> قُدِّم الجرح إجماعًا

## من صور التعديل الضمني:

حكم مشترط العدالة بالشهادة

عمل العالم

وقيل: ليس تعديلًا للراوي

رواية من لا يروي إلا للعدل

ومن التَّعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عملُ العالمِ في الأصحّ، وروايةُ مَن لا يَروِي إلّا لِلعدلِ

ما لا يُعَد جرحًا في الراوي

وليس مِن الجرح ترك عُرك العمل بمَرْوِيّه والحكم بمشهودِه، ولا الحدّ في شهادة الزنا ونحو التبيذ

ترك الحكم بمشهوده

ترك العمل بمرويه

في شهادة الزنا

ونحو شرب النبيذ

التدليس في المتون لا يعد جرحًا صوره:

إعطاء شخص اسم آخر تشبيهًا

كقولنا: (أبو عبد الله الحافظ) نعني الذهبي تشبيهًا بالبيهقي يعني الحاكم التدليس بتسمية غير مشهورة

قيل: إلا أن يكون بحيث لو سُئل لم يبينه

إيهام اللقي والرحلة

ولا التدليسُ بتَسْمِيَةٍ غير مشهورة، قال ابنُ السَّمعانيِّ: إلا أَنْ يَكُون بَحِيثُ لَوْ سُئِل لَم يُبينه، ولا بإعطاءِ شَخصِ اسمَ آخرَ تَشْبِيهًا، كقولِنا: (أبو عبدِ الله الحافظ) نَعْنَى الذَّهُبِيُّ، تشبيهًا بالبيهقيِّ يَعْنَى الحاكم، ولا بإيهام اللقِيِّ والرِّحلةِ، أمَّا مُدلسُ المتونِ .. فمجروحُ.

من اجتمع مؤمنًا بالنبي عليه

وقيل: تُشترط الرواية وإطالة الاجتماع

بخلاف التابعي مع الصحابي

وإن لم يروِ وإن لم يُطِل

وقيل: تُشترط الرواية فقط

وقيل: يُشترط الغزو أو السنة

بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وإنْ لم يَرْوِ ولم يُطِلْ، بخلافِ التَّابِعِيِّ مع الصَّحابِيِّ، وقيل: يُشتَرَطَانِ، وقيل: أحدُهما،

وقيل: الغزوُ أو سَنَةُ

الصّحابيُّ: مَن اجتَمَعَ مُؤمِنًا

وقيل: يُشترط طول الاجتماع فقط ولو ادَّعَى المعاصِرُ العدلُ العدلُ الصَّحْبَةَ قُبِلَ، وِفاقًا للقاضي.

لو ادعى المعاصر العدل الصحبة

وقيل: لا يُقبل

قُبِل

عدالة الصحابة

والأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: كغيرهم، وقيل: إلى قَتْلِ عثمان، وقيل: إلَّا مَنْ قاتَلَ عَلِيًّا.

وقيل: هم كغيرهم

وقيل: عدول إلا من قاتل عليًّا رضي الله عنه الصحابة كلهم عدول

وقيل: عدول إلى مقتل عثمان رضي الله عنه

#### الحديث المُرسَل

(المُرسَلُ): قولُ غيرِ المُرسَلُ): قولُ غيرِ الصحابيِّ: (قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).

تعريفه:

قول غير الصحابي: قال رسول الله عليه

قيل: حجة

المسند

وقيل: أقوى

من المسند

قوّته: محل الاحتجاج:

أضعف من قيل: مطلقًا

> وقيل: إن كان المُرسِل من أئمة النقل

والصحيح:

وأهل العلم

عليه الأكثر

بالأخبار

والآمديُّ مطلقًا، وقومُّ إنْ كان المرسِلُ مِن أَعُمةِ النقل، ثُمَّ هو أضعفُ مِن المسندِ خلافًا لقوم، والصحيحُ رَدّه، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم: (وأهلُ

العلم بالأخبار).

واحْتَجَ به أبو حنيفة ومالكُ

#### تتمة حجية المُرسَل

الصحيح ردّه

وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح

فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب

قُبل وهو مسند

فإن تجرد ولا دليل سواه

فالأظهر وقيل: لا لأجله لأجله

الانكفاف

كان المجموع حجة، لا مجرد المرسل ولا المنضم

كقول صحابي

أو الأكثر

أو قياس أو إرسال

أوانتشار

فإنْ كان لا يَرُوي إلَّا عَن عَدْلِ كابن المسيّب قُبلَ، وهو مسنَدُ. وإنْ عَضَدَ مرسَلَ كبار التابعينَ ضعيفٌ يُرَجِّحُ، كقولِ صَحابيًّ او فِعْلِه، أو الأكثر، أو إسنادٍ، أو إرسال، أو قياسٍ، أو انتشار، أو عمل العصر .. كان المجموعُ حُجّة، وفاقًا للشافعيّ، لا مُجَرَّدُ المرسَل، ولا المنْضَمُّ، فإنْ تَجَرَّدَ ولا دليلَ سواهُ .. فالأظهرُ الانكفافُ لأجلِه

#### حكم نقل الحديث بالمعنى:

وقيل: يجوز إن نسي اللفظ

وقيل: يجوز بلفظ مرادف الأكثر: يجوز بالمعنى للعارف

وقيل: إن كان موجَبُه عِلْمًا

وقيل: المنع مطلقًا

الأكثرُ على جواز نقل الحديثِ بالمعنى للعارف، وقال الماوردي: إِنْ نَسِيَ اللَّفظَ، وقيل: إِنْ كَان مُوجَبُه عِلْمًا، وقيل: بلفظ مُرادِفٍ، وعليه الخطيب، ومَنْعَه ابنُ سِيرِينَ وتُعْلَبُ والرازي، ورُويَ عن ابنِ عُمَرَ

#### مراتب صيغ الصحابي في الأداء

#### يحتج بقول الصحابي

(قال رسول الله ﷺ) على الصحيح

(أنّ رسول الله) على الأصح

(أُمِرْنا) في الأظهر

(رُخِّص) في الأظهر

(كنا معاشر الناس) عند الأكثر

(كنا نفعل في عهده) عند الأكثر

(عن رسول الله) على الأصح

(سمعته أمر أو نهي) على الأصح

(حُرِّم) في الأظهر

(من السنة) عند الأكثر

(كان الناس يفعلون في عهده ﷺ) عند الأكثر

(كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) عند الأكثر

الصحيحُ يُحْتَجُّ بقولِ الصحابيِّ: (قال صلى الله عليه وسلم)، وكذا (عَن) فِـ (أن) على الأصبِّ، وكذا (سَمِعْتُه أَمَرَ ونَهِي)، أو (أَمِرْنا)، أو (حُرِّم) وكذا (رُخِّصَ) في الأظهر، والأكثرُ يُحتَجُّ بقولِه: (مِن السُّنَّة)، ف (كنَّا مَعَاشِر الناسِ)، أو (كان الناسُ يَفْعَلُونَ فِي عَهْدِه صلى الله عليه وسلم)، فـ (كنا نَفْعَلُ في عَهْدِه)، فـ (كان الناسُ يَفْعَلُون)، ف (كانوا لا يَقْطَعون في الشيءِ

#### مستند غير الصحابي

قراءة الشيخ

إملاءً وتحديثًا

فسماعه

فالإجازة

فخاص في عام

فعام في عام

لخاص في خاص

فعام في خاص

فلفلان ومن يوجد من نسله

فالإعلام

فالوجادة

فقراءته عليه

فالمناولة مع الإجازة

فالمناولة

فالوصية

مُسْتَنَدُ غير الصحابيِّ: قراءةً الشيخ إملاءً وتحديثًا، فقراءتُه عليه، فسَمَاعُه، فالمناوَلةُ مع الإجازَةِ، فالإجازَةُ لِخَاصً في خاصً، فخاصً في عامً، فعامً في خاص، فعامً في عامً، فلفلانٍ

ومَنْ يُوجَدُ مِن نَسْلِه، فالمناولة، فالإعلام، فالوصِيَّة، فالوجادَةُ.

حكم الإجازة

لمن يوجد

للموجود

مطلقًا

(من يوجد من نسل زيد)

وقيل: ممنوعة

جائزة

وقيل: المنوع العامة منها

ممنوعة بالإجماع الصحيح: منعها

جماع

وقيل: تصح

ومَنَعَ الْحَرْبِيِّ وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة، وقومُ العامَّةُ منها، والقاضي أبو الطيب مَنْ يُوجَدُ مِن نَسُل زيدٍ، وهو الصحيح، والإجماعُ على مَنْعِ مَنْ يُوجَدُ

# وألفاظ الرَّوايةِ مِنْ صِناعَةِ المُّوايةِ مِنْ صِناعَةِ المُّحَدِّثِينَ.

ألفاظ الرواية

من صناعة المحدثين

الكتابُ الرَّابِعُ: في القِياس

القياس

تعريف القياس:

تعريف «القياس» الصحيح

تعريف «القياس» الشامل

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

وهو حَمْلُ مَعْلُومٍ على معلومٍ لساواتِهِ في عِلَّةِ حُكْمِه عند الحامل، وإنْ خُصَّ بالصحيح . حُذِفَ الأخيرُ

في الأمور الدنيوية الأمور الدينية

قيل: اتفاقًا قيل: ممنوع عقلًا

وقيل: ممنوع في غير الجلي

وقيل: ممنوع ما لم يضطر

وقيل: في أصول العبادات

وقيل: ممتنع في العقليات

الصحيح: حجة

خلافًا للمعممين

إلا في الأمور العادية وإلا في كل الأحكام والخلقية

وإلا على منسوخ

وقيل: ممنوع شرعًا

وقيل: ممنوع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات

وقيل: ممنوع في الأسباب والشروط والموانع

وقيل: الممتنع الجزئي الحاجي

وقيل: ممتنع في النفي الأصلي

حنيفةً في الحدودِ والكفّاراتِ والرُّخصِ

والتَّقْدِيراتِ، وابنُ عَبْدانَ ما لم يُضْطَرَّ، وقومٌ في الأسبابِ والشروطِ والموانعِ، وقومٌ

وهو حُجَّةً في الأمور الدُّنيَويَّةِ، قال الإمامُ:

اتِّفاقًا، وأمَّا غيرها .. فمَنَعَه قومٌ عَقْلاً،

وابنُ حَزْمٍ شَرْعًا، وداودُ غيرَ الْجَاحِ، وأبو

في أصولِ العباداتِ، وقومٌ الجُزْئيَّ الحاجِيَّ إذا لم يَرِدْ نَصُّ على وَفْقِه كضمانِ الدَّرَكِ،

وأخرونَ في العقلِيَّاتِ، وأخرونَ في النَّفْي

الأَصْلِيِّ، وتَقَدُّم قياسُ اللَّغَةِ، والصِحيحُ حُجَّةً إِلَّا فِي العادِيَّةِ والخِلْقِيَّةِ، وإلَّا فِي كُلِّ

الأحْكَامِ، وإلا القياسَ على منسوخٍ، خِلافا

للمُعَمِّمِين.

وليس النَّصُّ على العِلَّةِ - ولو في التروك - أمرًا بالقياس خِلافًا للبَصْرِيّ، وثالِثُها التَّفْصِيلُ

هل النص على العلة أمر بالقياس؟

وقيل: التفصيل

وقيل: أمرٌ به

ليس أمرًا بالقياس

أمر في الترك

والترك

في الفعل

لا الفعل

وأركانُه أربعةً: الأصل وهو مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبِّهِ به، وقيل: دليله، وقيل: حكمه.

أركان القياس أربعة

أولها: الأصل

تعريفه:

وقيل: حكمه

وقيل: دليله

هو محل الحكم المشبه به

### ولا يُشتَرَطُ دَالٌ على جَوَازِ القياس عليه بنَوْعِه أو شَخْصِه، ولا الاتِّفاقُ على وجود العلّة فيه، خِلافاً الزاعميهما

ما لا يُشترط في الأصل

الاتفاق على وجود العلة فيه

وقيل: يُشترط

دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه

وقيل: يُشترط

الثاني من أركان القياس: «حكم الأصل»

شروطه

كونه غير متعبد فيه بالقطع

قيل: والإجماع

ثبوته بغير القياس

كونه شرعيًّا إن استلحق شرعيًّا

وأن لا يعدل به عن سنن القياس

كونه غير فرع

إذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل: مطلقًا

أن لا يكون دليلُ حكمه شاملًا لحكم الفرع

الثّاني: حكمُ الأصل ومِن شَرْطِه: ثُبُوتُه بغير القياسِ،

قيل: والإجماع، وكونُه غيرَ مُتَعَبّدٍ

فيه بالقطع، وشَرْعِيًّا إِن اسْتَلْحَق

شَرِعِيًّا، وغيرَ فَرْجٍ إذا لم يَظْهَر

للوَسَطِ فَائِدَةً، وقيل: مُطْلَقًا، وأَنْ لا يُعْدَلُ به عَن سَنَنِ القياسِ، ولا

يَكونَ دليلُ حكمِه شامِلاً

لحكم الفرع،

تتمة شروط «حكم الأصل»

كون الحكم متَّفقًا عليه

والأصح:

قيل: بين الأمة

بين الخصمين

وهل يُشترط اختلاف الأمة؟

والأصح: لا يُشترط

قيل: يُشترط

وكونُ الحكمِ مُتَّفَقًا عليه، قيل: بَيْنَ الأُمَّةِ، والأَصحُ: بَيْنِ الْخَصْمَيْنِ، وأَنَّه لا يُشْتَرَطُ اختلافُ الأُمّة.

فإنْ كان مُتَّفَقًا بَيْنَهُما، ولكنْ لِعِلْتَيْن مُختَلِفَتَيْن .. فهو (مُرَكَّبُ الأصل)، أو لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الخَصْمُ وجودَهَا في الأصلِ.. ف (مُرَكَبُ الوَصْفِ)، ولا يُقْبَلان خلافًا للخِلافِيِّين ولو سَلَّم العِلَّةَ، فأَثْبَتَ المُسْتَدِلُ وجودَها، أو سَلَّمَه المُنَاظِرُ .. انْتَهَضَ الدَّليلُ.

أحوال الاتفاق بين الخصمين

(١) الاتفاق على حكم الأصل مع الاختلاف في العلة

حكم القياسين: لينتهض الدليل:

في مركب

الأصل:

في مركب

الوصف:

بتسليم وجود

العلة

لا يُقبلان

وقيل: يُقبلان

بتسليم الخصم العلة

ثم إثبات المستدل وجودها

الاختلاف في تعيين العلة (مركب الأصل)

صوره:

الاختلاف في وجود العلة في الأصل (مركب الوصف)

#### أحوال الاتفاق بين الخصمين

(٢) الاختلاف في الأصل [حكمًا وعلةً]

هل يقبل انتقال المستدل إلى إثبات حكم الأصل ثم إثبات العلة؟

وقيل: لا يُقبل

الأصح: قبوله

فإنْ لم يَتَّفِقًا على الأصل، ولكنْ رَامَ المُستَدِلُ إِثباتَ حُكمِهِ، ثُمَّ إثباتَ العِلَّةِ .. فالأصح قبوله

#### شروط مختلف فيها لحكم الأصل

النص على العلة

الاتفاق على كونه معللًا

الصحيح: لا يُشترط

الصحيح: لا يُشترط

وقيل: يُشترط وق

والصحيح: لا يُشتَرَظُ الاتِّفاقُ على تعليلِ حصم الاتِّفاقُ على تعليلِ حصم الأصل، أو النَّصُّ على العلة.

وقيل: يُشترط

الثالث: الفرغ وهو المَحَلُّ المُشَبَّهُ، وقيل: حكمه

الركن الثالث من أركان القياس «الفرع»

تعريفه:

وقيل: حكمه

هو المحل المشبَّه

من شروط الفرع وجود تمام العلَّة فيه فإن كانت قطعية أوظنية فقياس الأدون مثاله: فالقياس قطعي كقياس التفاح على البر بجامع الطعم

ومِنْ شَرْطِه: وجودُ تَمَامِ العلَّةِ فيه، فإنْ كانَتْ قَطْعِيَّةً .. فقطعي، أو ظنية .. فقياس الأدْوَنِ، كالتفاحِ على البُرِّ بجامع الطعم

#### هل تجوز المعارضة في الفرع؟

بمعارض يقتضي ضد الحكم

تُقبل

وقيل: لا تُقبل

بمعارض يقتضي نقيض الحكم

تُقبل

وقيل: لا تُقبل

بمعارض يقتضي خلاف الحكم

لا تُقبل

وتُقْبَلُ المعارَضَةُ فيه بمُقتضِ نَقِيضَ أو ضِدَّ لا خلافَ نَقِيضَ أو ضِدَّ لا خلافَ الحتارِ الحجم على المختارِ

#### هل يقبل دفع المعارضة في الفرع بالترجيح؟

وقيل: لا يُقبل

المختار:

يُقبل

وهل يجب الإيماء إليه في الدليل؟

وقيل: يجب

المختار: لا يجب

والمختارُ: قُبولُ التَّرجِيحِ، وأنَّه لا يَجِبُ الإيماءُ إليه في الدليلِ

#### تتمة شروط الفرع

مساوٍ للأصل في

لا يقوم خبر الواحد على خلافه لا يقوم القاطع على خلافه

وفاقًا

عين العلة

أو جنسها

عين الحكم

أوجنسه

وقيل: يُقدم القياس على خبر الواحد

وحكمه حكم الأصل، فيما يُقْصَدُ من عَيْنِ أو جِنْسِ، فإنْ خالفَ.. فَسَدَ القياسُ،

ولا يَقومَ القاطعُ على خِلافِه

وفاقًا، ولا خبرُ الواحدِ عندَ

الأكثرين، وليُساو الأصل،

وجوابُ المعترضِ بالمخالَفة ببيانِ الاتحادِ

فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل

وجواب المعترض بالمخالفة

فسد القياس

ببيان الاتحاد

#### تتمة شروط الفرع

ولا يَكونَ منصوصًا بمُوَافِق - خِلافًا لمُجَوِّز دليلين -، ولا بمخالف إلا لتَجْرِبَةِ النَّظر، ولا مُتَقَدِّمًا على حُصْمِ الأصل، وجَوْزَه الإمامُ عِندَ دليلِ أَخَرَ.

أن لا يكون حكمه متقدِّمًا على حكم الأصل

أن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه

وقيل: يجوز تقديمه عند دليل آخر ولا بمخالف للقياس

لا بموافق للقياس

إلا لتجربة النظر

خلافًا لمجوِّز دليلين

ولا يُشْتَرَظُ ثُبُوتُ حكمِهِ بالنَّصِّ جُمْلَةً، خِلافًا لقَوْمٍ، ولا انتفاءُ نَصِّ أو إجماع يوافِقُه، خلافًا للغزاليِّ والأمدي.

ما لا يُشترط في الفرع

انتفاء نص أو إجماع يوافقه

وقيل: يُشترط

ثبوت حكمه بالنص جملةً

وقيل: يُشترط

الركن الرابع من أركان القياس ((العلة))

تعريفها

وقيل: المؤثر بذاته

هي المعرِّف للحكم

وحكم الأصل ثابت بها

وقيل: ثابت بالنص

وقيل: المؤثر بإذن الله

قال أهلُ الحقِّ: المُعَرَّف، وحكمُ الأصل ثابتُ بها، لا بالنَّصِّ، خلافًا للحنفِيَّةِ، وقيل: المؤثّرُ بذاتِه، وقال الغزاليُّ: بإذنِ اللهِ، وقال

الآمديُّ: الباعِثُ.

الرابع: العلة

وقيل: الباعث على التشريع

وقد تَصُونُ دافِعَةً، أو رافِعَةً، أو فاعلة الأمرين

أقسام العِللِ باعتبار أثرها

أو دافعة رافعة

أورافعة

دافعة

وقيل:

لاتكون

العلة

حكمًا

شرعيًّا

أو وصفًا عرفيًا مطردًا وصفًا حقیقیًا ظاهرًا منضبطًا

أو وصفًا مركّبًا

وقيل:

يجوز

بشرط أن

لا تزيد

على خمسة

أوصاف

وقيل: لاتكون العلة وصفًا مركبًا وقيل: إن كان المعلول حقيقيًّا

جاز أن تكون حكمًا شرعيًا

أو لغويًّا أو حكمًا شرعيًّا

وقيل: لايجوز تعليل الحكم ىه

وصفًا حَقِيقيًّا ظاهِرًا مُنْضَبطًا، أو عُرْفِيًّا مُطّردًا، وكذا في الأصحِّ لُغَوِيًّا أو حُكُمًا شَرْعِيًا، وثالثُها: إن كَانَ المعلولُ حَقِيقِيًا، أُو مُرَكِّبًا، وثالثُها: لا تزیدُ علی خَمْسِ

من شروط الإلحاق بالعلة

اشتمالها على حكمة

تبعث على الامتثال

وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم

ومِنْ شُروطِ الإلحاقِ بها: اشتمالهُا على حكمةٍ تَبْعَثُ على على حكمةٍ تَبْعَثُ على على الامتثالِ، وتَصْلُح شاهِدًا لإناطةِ الحصم شاهِدًا لإناطةِ الحصم

ومِن ثم كان مانِعُهَا وَصْفًا وصفًا وصفًا وحوديًّا يُخِلُّ بحكمتِها

مانع العلة هو:

يُخِلُّ بحكمتها

وجودي

وصفً

## هل من شروط الإلحاق بالعلة أن تكون وصفًا ضابطًا لحكمة؟

يشترط

وقيل: يجوز كونها نفس الحكمة

وقيل: يجوز إن انضبطت

وأنْ تَكُونَ ضَابِطًا لَحَكُمةٍ، وقيل: يَجُوزُ كُونُها نَفْسَ الحكمة، وقيل: إن انْضَبَطَتُ

#### من شروط الإلحاق بالعلة

أن لا تكون عدمًا في الثبوتي

وقيل: يجوز تعليل الثبوتي بالعدمي

وأنْ لا تَكونَ عَدَمًا في الشَّبوتِيِّ وِفاقًا للإمام، وخلافًا للأمام، وخلافًا للأمديِّ للأمديِّ

### التعليل بالأوصاف الإضافية هل هو تعليل بوصف عدمي أو وجودي؟

والإضافيُّ عَدَمِيُّ

الوصف الإضافي عدمي

ويجوزُ التَّعليلُ بما لا يُطَلعُ على حِكمتِه، فإنْ قَطَعَ بانتفائها في صُورَةٍ .. فقال الغزاليُّ وابنُ يَحْيَى: يَثْبُتُ الحكمُ للمَظِنَّةِ، وقال الجَدَلِيُّونَ: لا

هل يجوز التعليل بما لا يُطّلع على حكمته؟

يجوز

فإن قُطع بانتفائها في صورة

وقيل: لا يثبت

فقيل: يثبت الحكم للمظنة

قيل: لا يجوز التعليل بها

وقيل: لا يجوز إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع

والصحيح:

وفائدتها:

جوازها

منع الإلحاق

معرفة المناسبة

زيادة الأجر عند الامتثال لأجلها

تقوية النص

والقاصِرَةُ مَنَعَها قومُ مطلقًا، والحنفيَّةُ إِنْ لَم تَكُنْ بِنَصِّ أو إجماع، والصحيحُ جَوازُها، وفائدَتُها معرفةُ المناسَبة، ومنعُ الإلحاق، وتقوية التَّصِّ، قال الشيخُ الإمامُ: وزيادةُ الأجر عندَ الامتثال لأجلها

ولا تُعدى عند كونِها مَحَلَّ الحَاص، أو الحَاص، أو الحَاص، أو وَصْفَه اللَّارِم.

صور العلة القاصرة

لا تعدى للعلة عند كونها

أو وصفه اللازم

أو جزأه الخاص

محل الحكم

ويَصِحُ التعليلُ بمُجَرَّدِ الاسم اللَّقَبِ، وفاقًا لأبي إسحاقَ الشيرازيّ، وخلافًا للإمام، وأمّا المشتقّ .. فوفاق، وأمّا نحوُ الأبيضِ.. فشَّبَهُ صُوري.

هل يصح التعليل بمجرد الاسم؟

الاسم المشتق من

صفة

فشبه صوري الاسم المشتق من فعل

الاسم اللقب

يصح وفاقًا

يصح

وقيل: لا

يصح

#### هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟

والصحيح:

وجَوَّز الجمهورُ التعليل

بعلْتَيْنِ، وادَّعَوْا وُقُوعَه، وابنُ

فُورَك والإمامُ في المنصوصة

دونَ المُستَنْبَطَةِ، ومَنْعَه إمامُ

الحرمين شُرْعًا مطلقًا، وقيل:

يُجوزُ في التَّعاقب، والصحيحُ

القطعُ بامتناعِه عقلا؛

للزُومِ المُحالِ مِن وُقوعِه

كجمع التقيضين

القطع

وقوعه

النقيضين

وقيل: يجوز

في التعاقب

ىامتناعه عقلًا

للزوم المحال من

كالجمع بين

وقيل:

جائز عقلًا

ممتنع شرعًا

دون لمستنبطة

وقيل: يجوز

في العلة

المنصوصة

جائز عقلًا

واقع شرعًا

هل يجوز تعليل حكمين بعلة؟

والمختارُ وقوعُ حُكمين بعلَّةٍ، إثباتًا كالسَّرقة للقطع والغُرْم، ونَفيًا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما، وثالثها: إنْ لم يتضادًا

وقيل: يجوز المختار وقوع وقيل: يمتنع إن لم يتضادا حكمين بعلة ونفيًا كالحيض

للقطع للصوم والصلاة وغيرهما

والغرم

إثباتًا

كالسرقة

أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل

وقيل: يجوز تأخر ثبوتها

ومنها: أنْ لا يَكُونَ ثبوتُها متأخِّرًا عَنْ ثُبوتٍ حُكِم متأخِّرًا عَنْ ثُبوتِ حُكِم الأصل، خلافًا لقوم.

ومنها: أَنْ لا تَعُودَ على الأصل بالإبطال، وفي عَوْدِها بالتَّخصيصِ لا التَّعْمِيم قولان.

من شروط الإلحاق بالعلة

أن لا تعود على الأصل

بالتخصيص -لا التعميم-

بالإبطال

وقيل: لا يجوز

قيل: يجوز

وأنْ لا تَكونَ المستَنْبَطَةُ معارَضَةً بمعارضٍ مُنافٍ مَوْجودٍ في الأصل، قيل: ولا في الفرع

من شروط الإلحاق بالعلة

أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود

قيل: ولا في الفرع

في الأصل

أن لا تُخالف

أوإجماعًا

نصًا

وأن لا تخالِفَ نَصًا أو إجماعًا

ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الريادة مُقتضاه وفاقًا للآمدي

وقيل: لا يُشترط

أن لا تتضمن زيادة على النص

إن نافت الزيادة مقتضاه

وأنْ تَتَعَيَّن، خلافًا لمَن اكْتَفَى بعِلَيَّةِ مِنْهَمٍ مِشْتَرَكٍ

وقيل: يُكتفى بعليَّة مبهم مشترك

أن تتعين

أن لا تكون وصفًا مقدّرًا

ولا تَكُونَ وَصْفًا مُقدَّرًا، وفاقًا للإمام

وقيل: لا يشترط

وأنْ لا يَتَنَاوَلَ دليلُها حكم الفرع بعمومِه أو خصوصِه على المختارِ.

أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه

وقيل: لا يُشترط

ما لا يُشترط في العلة على الصحيح على الصحيح على الصحيح

> انتفاء مخالفة مذهب الصحابي

القطع بحكم الأصل

القطع بوجودها في الفرع

والصحيح: لا يُشتَرَطُ القطعُ بحكم الأصل، ولا انتفاءً مخالفة مذهب الصحابي، ولا القطعُ بوجودِها في الفرع

أمَّا انتِفاءُ المعارضِ .. فمَبْني الله المعارضِ الله على المعارضِ الله على المعارضِ الله على المعارض على التعليل بعلَّتَيْن والمعارضُ هُنا: وَصْفُ صَالِحُ للعِليَّةِ كصلاحيَةِ المُعارَضِ، غيرُ منافٍ، ولكنْ يَؤُول إلى الاختلاف، كالطعم مع الكيل في البُرِّ، لا يُنافِي ويَؤُولُ إلى الاختلافِ في التَّفّاح

تابع لمسألة: هل انتفاء المعارِض شرط للعلة؟

تعريف المعارِض هنا

مثاله

وصف صالح للعلَّيَّة كصلاحية المعارَض

كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي ويؤول إلى الاختلاف في التفاح

يؤول إلى الاختلاف

غیر مناف

مبني على التعليل بعلتين

تابع: المعارض

مما لا يلزم المعترض

هل يلزمه بيان نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع؟

وقيل: يلزمه

إن صرّح

بالفرق بين

الأصل

والفرع

وقيل: يلزمه

لا يلزمه

هل يلزمه إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار؟

ولا يَلزَمُ المعترِضَ

نَفْيُ الوصفِ عن

الفرع، وثالثُها: إنْ

صرَّحَ بالفرقِ

ولا إبداءُ أصل على

المختار

لا يلزمه

وقيل: يلزمه

وللمستَدِلُّ الدَّفْعُ بالمَنْع، والقَدْح، وبالمطالَبة بالتأثير أو الشَّبَه إنْ لم يكُنْ سَبْرًا، وببيانِ استقلالِ ما عَدَاه في صورة، ولو بظاهر عام إذا لم يَتَعَرَّضْ للتعميم

يدفع المستدل المعارضة بوجوه

والقدح في الوصف

بيان استقلال ما عداه في صورة

ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم بمنع وجود الوصف في الأصل

> بالمطالبة (إن لم يكن سبرًا)

أو الشبه

بالتأثير

ولو قال: ثَبَتَ الحكمُ مع انتفاء وصفك .. لم يَحْفِ إِذَا لَم يَكُنْ معه وصفُ المُستَدِلَ، وقيل: مطلقًا، وعِنْدِي أنه يَنْقَطِعُ؛ لاعتِرَافِه، ولعدم الانعكاسِ.

هل يكفي في الدفع أن يقول المستدل للمعترض: ثبت الحكم في صورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي

وقيل: لا يكفي مطلقًا

وهل ينقطع المستدل بما قاله؟

عند المصنف: ينقطع

لاعترافه ولعدم الانعكاس

على التفصيل

إذا كان معه وصف المستدل

كفي في الدفع

لم يكفِ في الدفع

إذا لم يكن معه

وصف المستدل

إذا أبدى المعترض ما يخلف الوصف الملغي

وهل تزول فائدة الإلغاء؟

اسمه

تزول

تعدد الوضع

ما لم يلغ المستدل الخلف بغير:

أو دعوى من سلَّم وجود المظنة ضعف المعني

دعوى قصوره

خلافا لمن زعمه إلغاء

خلافًا لمن زعمه إلغاء

ولو أُبدَى المعترضُ ما يَخْلُف المُلْغَى سُمِّى (تَعَدُّدَ الوَضْعِ)، وزالت فائدة الإلغاء مالم يُلغ المستدِلُ الْخَلْفُ بغير دعْوَى قُصوره، أو دَعْوَى مَن سلم وجود المَظِنّةِ ضَعْفَ المعنى، خلافًا لمنْ زَعَمَهُما

## يكفي في دفع المعارضة

ويَصْفِي رجحانُ وصفِ المستدِلِّ بناءً على مَنْعِ السَّدِلُ بناءً على مَنْعِ السَّعَدُد.

رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح

بناء على منع التعدد للعلة

# وقد يُعْتَرَضُ باختلافِ جنسِ المصلَحةِ وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيُجابُ بحذفِ خصُوصِ الأصل عن الاعتبارِ

### قد يُعترض على المستدل

باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن اتحد ضابط الأصل والفرع

يُجاب

بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار

التعليل بوجود مانع أو انتفاء شرط

العلة إذا كانت

وجود مانع

أو انتفاء شرط

هل يلزم وجود المقتضي؟

وقيل: يلزم

لا يلزم

وأما العلَّهُ إذا كانت وجود مانع، أو انتفاءَ شَرْطٍ .. فلا يَلْزَمُ وجودُ المَقْتَضِي، وفاقًا للإمام، وخلافًا للجمهور



تتمة مسالك العلة الثالث: الإيماء (٣)الإيماء وهو اقتِرَانُ الوَصْفِ المَلْفُوظِ - قيل: أو المستَنْبَطِ -هو اقتران بحُكم، ولو مُستَنبطًا، لو لم يَكُن للتَّعليل هو أو نَظِيرُه ملفوظ الملفوظ كان بَعِيدًا قيل: أو أو مستنبط أو نظيره المستنبط ذكره في الحكم وصفًا لو لم يكن علة لم يفد

ترتيب الحكم على الوصف

حكمه بعد سماع وصف

تفريقه بين حكمين -مع ذكرهما أو ذكر أحدهما-

أوبشرط

أو استثناء

بصفة

أوغاية

أو استدراك

منعه مما قد يفوّت المطلوب

كحُكمة بعد سماع وضف، وكذِكره في الحكم وَصْفًا لو لم يَكُنْ عِلَّةً لم يُفِدُ، وكَتَفْرِيقِه بين حُكمين بصفةٍ - معَ ذِكرهما أو ذكر أحدِهما -، أو بشَرْطٍ، أو غايةٍ، أو استثناءٍ، أو استدراكِ، وكترتيب الحكم على الوصف، وكمنعِه مما قد يُفَوِّتُ المطلوبَ.

ولا تُشتَرَظ مناسَبة المُومَى الله عندَ الأكثر.

هل تشترط المناسبة في صحة علل الإيماء؟

وقيل: تُشترط

لا تُشترط

مسالك العلة

(٤) السبر والتقسيم

تعريفه

هو حصر الأوصاف في الأصل

وإبطال ما لا يصلح

فيتعين الباقي للعليّة

الرابع: السبر والتقسيم وهو حَصْرُ الأوصافِ في الأصلِ، وإبطالُ ما لا يَصْلُحُ، في عَيْنَ الباقِي في في عَيْنَ الباقِي

يكفي في السبر

في المجتهد

في المناظرة

الرجوع إلى ظنه

قول المستدل:

بحثت فلم أجد

الأصل عدم ما سواها

ويدُفِي قولُ المستَدِلُ: (بحَثْتُ فلَمْ أَجِد)، أو الأصلُ عدمُ ما سِواها،

والمجتهد يرجع إلى ظنه

إن كان الحصر والإبطال

فقطعي

قطعيًّا

وقيل: حجة للناظر دون المناظر

وقيل: حجة إن أجمع على تعليل ذلك الحكم

وقيل: ليس بحجة مطلقًا حجة للناظر والمناظر

فإنْ كان الحصرُ والإبطالَ قَطْعِيًا .. فقطعي، وإلا .. فظني الم وهو حجّةُ للنَّاظِر والمُنَاظِر

عند الأكثر، وثالثُها: إنْ

أجْمَعَ على تَعْلِيلَ ذلكَ

الحكم، وعليه إمامً

الحرمين، ورابعُها: للنَّاظِر

دونَ المُنَاظِر

ظنيًّا أو أحدهما قطعيًّا والآخرظنيًا

فظني

وهل هو حجة؟

إن أبدى المعترض وصفًا زائدًا لم يدخل في حصر المستدل

لم يُكلُّف المعترض بيان صلاحيته للتعليل

وهل ينقطع المستدل؟

لا ينقطع حتى يعجز عن إبطاله

فإنْ أَبْدَى المُعتَرِضُ وَصفًا زائِدًا لم يُكَلَّفْ بَيانَ صلاحيّتِه للتعليل، ولا يَنْقَطِعُ المستَدِلَّ حَتَّى يَعْجِزَ عن إبطالِه

قد يتفق المتناظران على إبطال ما عدا وصفين

وقد يتفقان على إبطال ما عَدَا وَصْفَيْنِ فَيَكُفِي المُسْتَدِلَ التَّرْدِيدُ بينَهُما.

فيكفي المستدل الترديد بينهما

من طرق إبطال كون بعض الأوصاف علة

بيان أنّ الوصف طرد ولو في ذلك الحكم

مثاله

كالذكورة والأنوثة في العتق

ومِن طُرُقِ الإبطالِ: بَيانُ أَنَّ الوَصْفَ طَرْدُ - ولو في ذلكَ الحصم -، كالذُّكورة والأنوثة في العِثق.

ومِنْها: أن لا تَظْهَر مناسَبَةُ المحذوف، ويَصْفِي قولَ المستَدِلَ: بَحَثْتُ فلم أَجِدُ مُوهِمَ مُناسَبَة، فإن ادَّعَى المعترضُ أنَّ المستَبْقي كذلك .. فليس للمستَدِلَ بيانُ مناسَبَتِه؛ لأنَّه انتقال، ولكنْ يُرَجِّحُ سَبْرَهُ بموافقة التعدية

تتمة طرق الإبطال في السبر

أن لا تظهر مناسبة المحذوف

فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك

ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد موهم مناسبة

مسالك العلة

(٥)المناسبة والإخالة

يُسمى استخراجها:

تخريج المناط

تعريفه

هو تعيين العلة

مثاله: الإسكار

والسلامة عن القوادح بإبداء مناسبة مع الاقتران

الخامس: المناسبة والإخالة ويُسَمَّى اسْتِخْراجُها (تخريجَ المناطِ)، وهو تَعْيِينُ العلَّةِ بإبداء مناسَبةٍ مع الاقترانِ والسلامة عن القوادح كالإسكار

# ويتَحققُ الاستِقلالُ بعَدَم ما سِواهُ بالسّبْرِ.

يتحقق استقلال الوصف المناسب في العليّة

بعدم ما سواه بالسبر

تعريفه

الملائم لأفعال العقلاء عادةً

وقيل: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضرًّا

وقيل: ما لو عُرض على العقول لتلقته بالقبول

وقيل: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا للشارع

من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ومتى يُعتبر ملازمه؟

إن كان خفيًّا أو غير منضبط

والمناسِبُ: المُلائِمُ لأَفْعالِ العُقلاءِ عادةً، وقيل: مَا يَجِلِبُ نَفْعًا أُو يَدْفَعُ ضَرَرًا، وقال أبو زيدٍ: ما لو عُرضَ على العُقولِ لتَلَقَّتُهُ بِالقَبولِ، وقيل: وصفُّ ظاهرٌ مُنْضَبِطُ يَحْصُلُ عَقْلاً مِن تَرْتِيبِ الحِكمِ عليه ما يَصْلُح كُوْنُه مقصودًا للشارع، مِن حُصولِ مَصْلَحَةٍ، أو دَفْعِ مَفْسَدَةٍ، فإنْ كان خَفِيًّا، أو غيرَ منضبط .. اعتُبرَ

مُلازمُه، وهو المَظِنَّةُ

وقد يَحْصُلُ المقصودُ مِن شَرْع الحكم يقينًا وظنًّا كالبيع والقصاص، وقد يَكُونُ محتمِلاً سواءً كحدً الخمر، أو نفْيُه أرجحُ كنكاحِ الآيِسَةِ اللَّهُ والأصحُّ: جوازُ التَّعليل بالثالث والرابع، كجواز القصر للمُتَرَفَّهِ

مراتب حصول المقصود من شرع الحكم يحصل يقينًا كالبيع كالقصاص

محتملاً سواءً نفيه أرجح

كنكاح الآيسة للتوالد كحدالخمر

وهل يعلل بهم؟

الثالث والرابع

الأصح: جواز التعليل بهما

مثاله: جواز القصر للمترفّه

الأول والثاني

يعلل بهما

فإنْ كان فائتًا قطعًا .. فقالت الحنفيّة: يعتبرُ، والأصح: لا يَعْتَبُرُ، سواءً ما لا تَعَبّدُ فيه، كُلحوقِ نَسَبِ المشرقيِّ بالمغربيّة، وما فيه تَعَبّد، كاستبراء جارية اشتراها بايعُها في المجلس.

إذا كان القصد من شرع الحكم فائتًا قطعًا

والأصح: لا يعتبر

فقيل: يعتبر

وما فيه تعبد

كاستبراء جارية اشتراها بايعها في المجلس سواء ما لا تعبد فيه

كلحوق نسب المشرقي بالمغربية

## أقسام المناسب من حيث شرع الحكم له

ضروري

فحاجي

فتحسيني

والمناسِب: ضروري، فحاجي، فحاجي، فتحسيني، فتحسيني،

المناسب الضروري

والضّروريّ: كحفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمالِ والعِرْضِ، ويَلْحَقُ به مُكمِّلُه، كحَدِّ قليل المُسْكِر

فالنفس

فالنسب

ويُلحق به مكمّله

كحد قليل المسكر

حفظ الدين

فالعقل

فالمال والعِرض

المناسب الحاجي

والحاجيّ: كالبيع والإجارة، وقد يَكونُ ضروريًا، كالإجارة لتربية الطّفل، ومُكمِّلُه كخِيارِ البيع.

ومكمِّله

كخيار البيع

كالبيع والإجارة

وقد يكون ضروريًا

كالإجارة لتربية الطفل

المناسب التحسيني

معارض

كالكتابة

غير معارض القواعد

كسلب العبد أهلية الشهادة

والتحسينيُّ: غيرُ معارِضِ القواعِدِ، كسَلْبِ العَبْدِ أهلِيَّة الشَّهادَة، والمعارِضُ، كالكِتابةِ.

#### المناسب من حيث الاعتبار وعدمه

المؤثر

معتبر بنص أو إجماع

عين الوصف في عين الحكم

الملائم

معتبر بترتيب الحكم على وفقه

ولو باعتبار جنسه في جنسه

الملغي

المرسل

ثُمَّ المناسِبُ، إن اعْتُبِرَ بِنَصَّ أو إجماع عينُ الوصفِ في عين الحكم .. ف (المؤثّر)، وإن لم يعتبر بهمًا، بل بترتيب الحكم على وَفقِه ولو باعتبار جنسِه في جنسه .. ف (المُلائِمُ)، وإن لم يُعْتَبُرُ، فإنْ دَلِّ الدليلُ على إلغائه.. فلا يُعَلَّلُ به، وإلَّا .. فهو (المُرْسَلُ)

المرسل (المصالح المرسلة)

في العبادات

مردود

تحرير محل الخلاف

المصلحة الضرورية الكلية

حق قطعًا شُرطتُ للقطع

قَبِلَه مالكُ مطلقًا، وكادَ إمامُ الحرمَيْن يوافِقُه مع مُناداتِه علَيْه بالتَّكير، ورَدَّه الأكثرُ مطلقًا، وقومٌ

في العبادات. وليسَ مِنْه مَصْلَحَةٌ ضِروريّةٌ كُلِيّةٌ قَطْعِيّة؛ لأنّها مِمّا دَلَّ الدليلُ على

اعتِباره، فهي حقٌّ قطعًا، واشتَرَطَها الغزاليُّ للقطع بالقولِ به، لا لأصل القولِ به، قال: (والظنُّ

القريبُ مِن القطعِ كالقطعِ).

قيل: مقبول مطلقًا

وقيل: الرد مطلقًا

غيرها

مقبول

غيرها

محل الخلاف

#### متى تنخرم المناسبة؟

الصحيح: بمفسدة تلزم

راجحة

أو مساوية

وقيل: لا تنخرم

مسألة: المناسَبةُ تَنْخُرِمُ بمفسدةٍ تَلْزَمُ، راجِحةٍ أو مُساوِيةٍ، خلافًا للإمام.

(٦) الشبه

تعريفه

وقيل: هو المناسب بالتبع

منزلة بين المناسب والطرد

متى يصار إليه؟

إن تعذر قياس العلة

فقيل: حجة

لا يصار إليه إجماعًا

مع إمكان قياس العلة

السادس: الشبه مَنْزِلَةُ بِينَ المناسِبِ والطَّرْدِ، وقال القاضي: (هو المناسِبُ بالتَّبَعِ). ولا يُصارُ إليه مع إمكانِ قياسِ العلَّةِ إجماعًا، فإن

تَعَذَّرَتْ .. فقال الشافعي: حجّة، وقال الصّيرَفيُّ وأبو

إسحاقَ الشيرازيُّ: مردودُ

وقيل: مردود

مراتب قياس الشبه

الشبه الصوري

أعلاه: قياس غلبة الأشباه

في الحكم

المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحًا

حصول المشابهة

لعلة الحكم

أو مستلزماتها

وأعلاهُ: قياسُ غَلَبَةِ الأشباهِ في الحكم والصفة، ثم الصُّورِي، وقال الإمام: المعتبرُ حصولُ المشابَهةِ لعلّة الحكم أو مُسْتَلْزمِها.

مسالك العلة

(٧)الدوران

وينعدم عند عدمه

هل يفيد العليّة؟

تعريفه: هو أن

قيل: لا يفيد

وقيل: قطعي في إفادتها

والمختار: ظني

وهو أن يوجَدَ الحِكمُ عندَ وجود وصف وينعدم عند عدَمِه.

السابع: الدوران

قيل: لا يُفِيدُ، وقيل: قَطْعِي، والمختارُ وفاقًا للأكثرِ: ظَني،

الحكم عند وجود وصف

يوجد

# ولا يَلْزَمُ المُسْتَدِلُ بِيانَ نَفْيُ المُسْتَدِلُ بِيانَ نَفْيُ مَا هُو أُولَى مِنه.

لا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه بالعلة

فإن أبدي المعترض وصفًا آخر

إلى الفرع المتنازع فيه

ضرّ عند مانع التعليل بعلتين

إلى فرع آخر

طُلب الترجيح

إن كان متعديًا

إن كان قاصرًا

ترجَّح جانب المستدل =بالتعدية

فإن أَبْدَى المعتَرضُ وَصفًا آخرَ .. تَرَجّح جانبُ المستدِلُ بالتَّعدية، وإنْ كان متَعَديًا إلى الفرع .. ضرَّ عند مانع العِلْتَيْن، أو إلى فرعِ آخَرَ .. طُلِبَ الترجيحُ

تتمة مسالك العلة

(٨) الطرد

تعريفه

هو مقارنة الحكم للوصف

الثامن: الطرد وهو مُقارَنَةُ الحصم للوَصْفِ.

هل يفيد الطرد حكمًا؟

الأكثر على رده

وقيل: تكفي المقارنة في صورة

وقيل: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد

وقيل: يُفيد المناظر دون الناظر

والأكثرُ على رَدِّه، قال علماؤنا: (قياسُ المعنى .. مُناسِبُ، والشَّبَهُ .. تقريبُ، والطَّرْدُ .. تَحَكَّمُ)، وقيل: إنْ قارَنَه فيما عَدَا صورةِ النَّزَاعِ .. أفادَ، وعليه الإمامُ وكثير، وقيل: تَكُفِى المقارَنَةُ في صورةٍ، وقال الكرخيُّ: يُفِيدُ المناظِرَ دونَ

النَّاظِر.

(٩) تنقيح المناط

تعريفه

بعضها، ويُناظ بالباقي.

أو تكون أوصاف فيُحذف بعضها، ويُناط بالباقي

هو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف، فيُحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويُناط بالأعم

التاسع: تنقيح المناط وهو أَنْ يَدُلُّ ظَاهِرٌ على التعليل بوَصْفِ .. فيُحْذَفَ خُصوصُه عن الاعتبار بالاجتهادِ، ويُناظُ بالأعمُ، أو تَكُونَ أوصافَ .. فيُحْذَفَ

أمّا تحقيقُ المناطِ .. فإثباتُ العلَّةِ فِي آحادِ صُورها، كتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ سارقً، و تخریجه .. مر

الفرق بين تنقيح وتحقيق وتخريج المناط

تحقيق المناط تخريج المناط

مثاله

كتحقيق أن النباش سارق إثبات العلة في آحاد صورها

تعريفه

(١٠) إلغاء الفارق

كإلحاق الأمة بالعبد في السّراية

ما يشترك فيه إلغاء الفارق والدوران والطرد

أنها ترجع إلى ضرب شبه

تحصِّل الظن في الجملة

لا تُعيّن جهة المصلحة

العاشر: إلغاء الفارق كإلحاق الأمّة بالعبد في السّراية.

وهو والدَّوْرانُ والطرْدُ تَرْجِعُ إِلَى ضَرْبِ شَبهِ؛ إِذْ تُحَصِّلُ اللَّى ضَرْبِ شَبهِ؛ إِذْ تَحَصِّلُ الظَّنَّ فِي الجُمْلَةِ، ولا تُعَيَّنُ الظَّنَّ فِي الجُمْلَةِ، ولا تُعيَّنُ جِهَةَ المصلحةِ.

خاتمة مسالك العلة

مما لا يُفيد العليَّة

والعجز عن

إفساده

الأصح

تأتي القياس

بعليَّة وصف

وقيل

يفيدان العلية

ليس تَأْتِي القياسِ بعِلَيّةِ وصفٍ، ولا العجزُ عن

إفسادِه .. دليلَ عِلَيْتِه على

خاتمة:

الأصحّ فيهما.

القوادح منها: تخلف الحكم عن العلة و فاقًا للشافعيّ، وسَمَّاه (النَّقْضَ)، وقالت الحنفِيَّةُ: لا يَقْدَحُ، وسَمَّوْه (تخصيصَ العِلْةِ)، وقيل: في المستَنْبَطَةِ، وقيل: عكسه، وقيل: يَقْدَحُ إِلا أَنْ يَصُونَ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرَطٍ، وعليه أَكْثُرُ فَقُهَائِنًا، وقيل: يَقْدَحُ إِلَّا أَنْ يَرِدَ على جميع المذاهب كالعَرايا، وعليه الإمامُ، وقيل: يَقْدَحُ في الحاضِرَةِ، وقيل في المنصوصةِ: إلا بظاهر عامً، والمستنبَطَةِ: إلا لمانع أو فَقْدِ شَرْطٍ، وقال الآمديُّ: إِنْ كَانِ التَّخَلَفُ لمَانِعٍ، أَو فَقْدِ شِرْطٍ، أو في مَعْرِضِ الاستثناءِ، أو كانتْ منصوصَةُ بما الا يَقْبَلُ التاُويلَ .. لم يَقْدَح



والخلاف معنوي، لا لَفْظِي، خلافًا لابن الحاجب، ومِن فروعه: التعليلُ بعِلْتَيْن، والانقطاع، وانخِرامُ المناسَبة بمَفْسَدَةٍ، وغيرُها

ما نوع الخلاف في القدح بتخلف الحكم عن العلة؟ وقيل: لفظي الخلاف معنوي ومن فروعه الانقطاع التعليل بعلتين انخرام المناسبة وغيرها بمفسدة

(١) تتمة تخلف الحكم عن العلة

كيف يُجاب النقض؟

منع انتفاء الحكم عن صورة النقض إذا لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل منع وجود العلة في محل النقض

بيان المانع من ثبوت الحكم في صورة النقض

وجوابه: مَنْعُ وجودِ العِلَّةِ، أو انتفاءِ الحكم إنْ لم يَكْنُ انتفاؤُه مذْهَبَ المستَدِلُ، وعندَ مَن يَرَى الموانِع بيانُها

إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض .. فهل يمكن للمعترض الاستدلال على وجودها؟

وقيل: له ذلك

ليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة

> للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي للانتشار

وقيل: له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح

وليس للمعترض الاستدلال على وجودِ العِلَّةِ عِنْدَ الأَكْرُ؛ للانتقالِ، وقال الآمديُّ: ما لم يَكُنْ دليلٌ أَوْلَى بالقَدْح.

ولو دَلَّ عَلَى وجودِها بموجودٍ في محلَّ النَّقضِ، ثُمَّ مَنْعَ وجودَها فقال: يَنْتَقِضُ دليلك .. فالصواب: لا يُسْمَعُ؛ لانتقالِه مِن نَقْضِ العِلَّةِ إلى نَقْضِ دليلِها

لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض، ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة النقض، فقال المعترض: ينتقض دليلك على العلة .. فهل يُسمع منه؟

وقيل: يُسمع منه، ويجوز الانتقال

لا يُسمع منه

لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها وليس له الاستدلال على تَخَلُّفِ الحَصِم، وثالثُها: إنْ لَمْ يَكُنْ طريقٌ أَوْلَى.

لو منع المستدل تخلف الحكم عن العلة، فإن كان عدم الحكم في صورة النقض

غير مجمع عليه ولا مذهبه

مجمعًا عليه أو مذهبه

سُمع منه

لم يُسمع منه

وهل يتمكن المعترض من إقامة دليل على تخلف الحكم؟

وقيل: له ذلك إن لم يكن طريق أولى

وقيل: له ذلك

ليس له الاستدلال على تخلف الحكم

ويجِبُ الاحترازُ مِنْه على المناظِر مُطلقًا، وعلى الناظِر إلا فيما اشتَهَرَ مِن المستثنيات فصار كالمذكور، وقيل: يَجِبُ مطلقًا، وقيل: إلَّا في المستثنياتِ مطلقًا

الناظر الناظر الناظر الناظر يجب إلا فيما اشتهر من يجب مطلقًا المستثنيات فصار كالمذكور

وقيل: يجب مطلقًا

وقيل: يجب إلا في المستثنيات مطلقًا

ينتقض دعوى صورة معينة أو مبهمة

أو إثباتًا

بالنفي العام

نفيًا

بالإثبات العام

وبالعكس

الإثبات العام

ينتقض بصورة معينة أو مبهمة

ودَعْوَى صورةٍ معيّنَةٍ أو مُبْهَمَةٍ أو نَفْيِها .. يَنْتَقِضُ بالإثباتِ أو التَّفي العامّينِ، وبالعكس

قوادح العلة

(٢) الكسر

هل هو قادح؟

وقيل: ليس بقادح

الصحيح: أنه قادح

لأنه نقض المعني

ومنها:

الكُسْرُ قادِحُ على الصحيح؛ لأنّه نقض المعنى

وهو إسقاطُ وَصْفِ مِن العِلَّةِ، إمَّا مَعَ إبدالِه كما يُقالُ في الْخَوْفِ: (صلاةً يَجِبُ قضاؤها فيَجِبُ أداؤها كالأمن)، فيُعْتَرَضُ بأنّ خُصُوصَ الصَّلاةِ مُلْغِي، فلْيُبدَلْ بالعبادةِ، ثُمَّ يُنْقَضُ بِصَوْمِ الحائض، أو لَا يُبْدَلُ، فلا يَبْقَى إلّا (يَجِبُ قضاؤها)، وليس كُلُّ ما يَجِبُ قضاؤه يُؤَدِّي، دليله: الحائضُ

الكسر تعريفه هو إسقاط وصف من العلة

أو لا يُبدل

فلا يبقى إلا (يجب قضاؤها)

وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدي، دليله: الحائض إما مع إبداله

كما يقال في صلاة الخوف: (صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن)

فيُعترض: بأن خصوص الصلاة مُلغى، فليبدل بالعبادة، ثم ينتقض بصوم الحائض

قوادح العلة

(٣) العكس

شاهده

قوله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم لو وضعها في حرام ...) في جواب: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ تعريفه

هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فإن ثبت مقابله فأبلغ

ومنها: العكس وهو انتفاءُ الحكم لانتفاء العلة، فإنْ ثَبَتَ مقابلُه فأَبْلغُ. وشاهدُه قوله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتُمْ لو وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكان عليه وزُرُج، فكذلِكَ إذا وضَعَهَا في الحَلال كان له أَجْرً) في جواب: أيَأتِي أحدُنا شهوته وله فيها أجرًا!

هل تخلف العكس قادح؟

عند مجوزهما

عند مانع العلتين

قادح

غير قادح

وتَخَلَّفُه قادحُ عندَ مانِعِ عِلْقَيْن.

ما المقصود بانتفاء الحكم لانتفاء العلة؟

أو الظن

انتفاء العلم

إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول

ونَعْنِي بانتِفائِه: انتفاءُ العِلْمِ أو الظّنّ؛ إذْ لا يَلْزَمُ مِن عَدَمِ الدَّليلِ عَدمُ المدلولِ

ومنها: عدم التأثير أَيْ: أَنَّ الوصفَ لا مُناسَبةً فيه، ومِن ثُمَّ اخْتَصَ بقياسِ المعنى وبالمستنبطة المختلفِ فيها.

قوادح العلة (٤) عدم التأثير اختصاصه وبالمستنبطة بقياس المعنى المختلف فيها

عرف عدم التأثير بكون الوصف لا مناسبة فيه لإثبات الحكم ولا نفيه

تعريفه

وهو أربعةً: في الوصف: بكونِه طُرْدِيًا. وفي الأصل: مِثْلُ: مَبِيعُ غيرُ مَرْ فِي الطّير في مَرْفِي الطّير في الهواء، فيقول: لا أثر لكونِه غيرَ مَرْئِيٌّ؛ فإنَّ العَجْزَ عن التُسْلِيمِ كَافِ، وحاصِله: معارضة في الأصل

أقسام القادح (عدم التأثير)

في الحكم

في الأصل

مبيع غير مرئي، فلا يصح كالطير في الهواء

معارضة في الأصل

حاصله

فيُقال: لا أثر لكونه غير مرئي؛ فإن العجز عن التسليم كافٍ

مثاله:

في الوصف

بكونه طرديًّا

تتمة أقسام القادح (عدم التأثير)

في الأصل في الحكم في الن

أو تكون له فائدة ضرورية

إما أن لا يكون لذكره فائدة

كقولهم في المرتدين: مشركون اتلفوا مالًا في دار الحرب فلا ضمان كالحربيّ، ودرا الحرب عندهم طردي، فلا فائدة لذكره

لأن مَن أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار الحرب، وكذا من نفاه، فيرجع إلى الأول؛ لأنه يُطالَب بتأثير كونه في دار الحرب

الفرع

أو تكون له فائدة غير ضرورية

وفي الحكم: وهو أضرب؛ لأَنَّه إِمَّا أَن لا يَكُونَ لَذِكُره فَائدةً، كقولِهِم في المرْتَدِّين: مشرِكونَ أَتْلَفُوا مالا في دار الحرب فلا ضَمَانَ كَالْحَرْبِيّ، ودارُ الحرْب عندَهُم طَرْدِيٌّ، فلا فائدةَ لذِكُرهِ، إِذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمانَ أَوْجَبَهُ وإِنْ لم يَكُنْ في دار الحرب، وكذا مَن نفاه، فيَرْجِعُ إلى الأوّلِ؛ لأنّه يُطالُبُ بتأثير كونِه في دار الحرب.

### تتمة أقسام القادح (عدم التأثير)

في الأصل في الحكم

أو تكون له فائدة غير ضرورية

أو تكون له فائدة ضرورية إما أن لا يكون لذكره فائدة

في الوصف

كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادةً متعلَّقة بالأحجار لم تتقدمها معصية؛ فاعتبر فيها العدد كالجمار

فقوله: (لم تتقدمها معصية) عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم

أُو تَكُونُ لَه فَائِدةً ضروريَّةً، كَقُولِ مُعْتَبِر العددِ في الاستجمار بالأحجار: عبادةٌ متعلَّقَةٌ بالأحجار لمْ تَتَقَدُّمُها معصِيةٌ فَاعْتُبِرَ فيها العددُ كالجِمار، فقوله: (لم تَتَقَدَّمُها معصِيةً) عَدِيمُ التأثيرِ في الأصل والفرع، لكنَّه مُضْطَرٌّ إلى ذِكْره لعُلا يَنْتَقِضَ بِالرَجْمِ.

أُو غيرُ ضروريَّةٍ، فإنْ لَم تُغْتَفُر الضروريّةُ .. لم يُغْتَفَرّ، وإلا .. فَتَرَدُّهُ، مثالُه: الجُمْعَةُ صلاةً مفروضةً فلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الإمام كالظُّهْر، فإنَّ (مفروضةً) حَشُوًّ؛ إذْ لو حُذِفَ لم يَنْتَقِضْ بشَيْءٍ، لكنْ ذُكِرَ لِتَقْريبِ الفرع مِن الأصل بتَقُويَةِ الشَّبَهِ بينهما، إِذِ الفَرْضُ بِالفَرْضِ أَشْبَهُ.



الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر

فإن (مفروضة) حشوٌ، إذ لو حُذِف لم ينتقض بشيء، لكن ذُكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه

تتمة أقسام القادح (عدم التأثير)

في الوصف في الأصل في الحكم في الفرع

زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح؛ كما لو زُوِّجَت، وهو كالثاني؛ إذ لا أثر للتقييد بغير الكفء، ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج

وهل يجوز؟

الأصح: جوازه وقيل: لا يجوز

وقيل: بشرط بناء غير محل الفرض عليه

الرابعُ: في الفرع، مثل: زَوَّجَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ كُفْءٍ، فلا يَصِحُّ، كما لو زُوِّجَتْ، وهو كَالثَّانيَ؛ إذْ لا أَثَرَ للتَّقْيِيدِ بغيرِ الكُفْءِ، ويَرْجِعُ إلى المناقَشَةِ في الفَرْضِ، وهو تخْصِيصُ بعضِ صُورَ النَّزَاعِ بالحِجَاجِ، والأصحُّ جوازُه، وثالثُها: بشَرْطِ

البِناءِ، أَيْ: بناءِ غير محلَ الفَرْضِ

ومنها: القلب وهو دَعْوَى أَنَّ ما اسْتَدَلُّ به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إنْ صَحّ، ومِنْ ثُمّ أَمْكَنَ مَعَهُ تَسْلِيمُ صِحْتِهِ، وقيل: هو تسليم للصّحة مطلقًا، وقيل: إفسادٌ مطلقًا.

قوادح العلة

(٥) القلب

هل يصح مع القلب التسليم بصحة الدليل؟

وقيل: القلب تسليم للصحة مطلقًا

يصح مع القلب تسليم صحة الدليل

وقيل: هو إفسادٌ له مطلقًا

تعريفه

هو دعوى المعترض أنّ ما استدلّ به المستدل في المسألة على ذلك الوجه على المستدل لا له إن صحّ بناء على المختار من إمكان التسليم بصحة الدليل من قادح القلب

هل يُقبل قادح القلب؟

وقيل: شاهد زور لك وعليك

المختار: مقبول

معارضة عند

التسليم

قادح عند عدمه

وعلى المختار فهو مقبول، معارضة عند التسليم، قادِحُ عند عدمِه، وقيل:

شاهِدُ زُورٍ، لَكَ وعَلَيْكَ.

تتمة قادح القلب

أقسامه

القلب لإبطال مذهب المستدل

القلب لتصحيح مذهب المعترض

أو لا مع الإبطال صريحًا

مثل: لبثُّ فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة

فيُقال: فلا يُشترط فيه الصوم كعرفة إما مع إبطال مذهب المستدل صريحًا

كما يُقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية، فلا يصح كالشراء

> فيُقال: عقد فيصح كالشراء

وهو قسمانِ: الأوَّل: لِتَصْحِيحِ مذهبِ المعترِضِ، إمّا مَعَ إبطالِ مذهب المستدِلُ صَرِيحًا، كما يُقالَ في بَيْعِ الفُضُوليِّ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الغَيْرِ بلا ولايَةٍ، فلا يَصِحُ كالشِّراءِ، فيُقال: عَقْدٌ فَيَصِحُ كَالشِّراءِ، أَوْ لا، مثل: لَبْثُ فَلا يَكُونُ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً كُوُقُوفِ عَرَفَةً، فَيُقَالَ: فلا يُشْتَرَطُ فيه الصَّوْمُ كَعَرَفَةً.

تتمة قادح القلب

أقسامه

القلب لإبطال مذهب المستدل

القلب لتصحيح مذهب المعترض

بالالتزام

مثل: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح

فيُقال: فلا يُشترط خيار الرؤية كالنكاح بالصراحة

مثل: عضو وضوء فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه

فيُقال: فلا يتقدّر بالربع كالوجه

الثاني: لإبطالِ مذهبِ المستَدِلَ بالصّراحَةِ، عُضْوُ وضوءٍ فلا يَكْفِي أَقَلُ ما يَنْطَلِقُ عليه الاسمُ كالوجه، فيقال: فلا يَتَقَدَّرُ بِالرُّبْعِ كالوجه، أو بالالتزام، عَقْدُ مُعاوَضَةٍ فيَصِحُ مع الجهل بالعِوضِ كالنِّكاحِ، فيقالُ: فلا يُشْتَرَظُ خِيارُ الرُّؤيةِ كالنكاحِ.

تتمة قادح القلب

قلب المساواة

مثاله:

هل يقبل؟

طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة

فنقول: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة

وقيل: لا يُقبل

هو من القلب فيُقبل

ومِنْه - خلافًا للقاضي -: (قَلْبُ المساواة)، مثلُ طهارةٌ بالمائع فلا تَجِبُ فِيها النِّيَّةُ كالنجاسَةِ، فنقولُ: فيستوي جامِدُها ومائِعُها كالنجاسة.

(٦) القول بالموجب

قوله تعالى: (وللهِ العزَّة ولرسوله وللمؤمنين) في جواب: (ليُخرِجَنَّ الأعز منها الأذل)

هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع

يقال في المثقل: قتلُ بما يقتل غالبًا فلا ينافي القصاص

فيُقال: سلّمنا عدم المنافاة، ولكن لَمَ قلت: يقتضيه؟

يُقال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسَّل إليه

فيُقال: مسلم، لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرايط والمقتضي

ومنها: القول بالموجَب وشاهِدُه: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} في جواب: {ليخرجن الأعز منها الأذل}، وهو تُسليمُ الدليل مع بَقاءِ النِّزاعِ، كما يُقالَ في المثَقَّل: قَتْلَ بما يَقْتُلُ عَالِبًا فلا يُنافِي القصاصَ كالإحراق، فيُقال: سلَّمْنا عَدَمَ المنافاةِ، ولكنْ لِمَ قُلْتَ: يَقْتَضِيهِ، وكما يُقالُ: التفاوتُ في الوسيلةِ لا يَمْنَعُ القِصاصَ كَالْمَتُوسَّلِ إليه، فيُقالُ: مُسَلَّمُ، ولا يَلْزَمُ

مِنْ إبطالِ مانعِ انتفاءُ الموانعِ ووجودُ

الشرأيط والمقتضي

وهل يُصدّق المعترض في قوله: (ليس هذا مأخذي)؟

والمختارُ: تصديقُ المعترضِ في قولِه: (ليس هذا مأخَذي).

وقيل: لا يُصدَّق إلا ببيان مأخذ آخر

المختار: تصديقه

سكوت المستدل عن مقدمة مخافة المنع هل يرد عليه القول بالموجب؟

غير مشهورة

يرِد القول بالموجب

إن كانت مشهورة فكالمذكورة

يرد المنع ولا يرد القول بالموجب

ورُبّما سَكَتَ المستدِلُ عَن مُقدِّمة غيرِ مشهورةٍ مُخَافة مُقدِّمة غيرِ مشهورةٍ مُخَافة المنع، فيردُ القولُ بالموجب.

## قوادح مسلك المناسبة

ومنها:

القَدْحُ في المناسبة، وفي صلاحيّة إفضاء الحكم إلى المقصود، وفي الانضباط، وفي الظّهور، وجوابُها بالبيانِ

(٨) القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود

(۱۰) كون الوصف غير ظاهر

(٧) القدح في المناسبة

(۹) كون الوصف غير منضبط

وجوابها: بالبيان

قوادح العلة

(١١) الفرق

راجع إلى المعارضة وقيل: إليهما معًا

في الأصل أو الفرع

هل الفرق قادح؟

الصحيح: قادح قيل: ليس بقادح

وهل هو سؤال أو سؤالان؟

سؤال وقيل: سؤالان

ومنها: الفرق

وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفَرْع، وقيل:

إليهما معًا.

والصحيح: أنَّه قادحٌ وإن قيل إنّه سُؤالانِ

### هل يجوز تعدد الأصول لفرع واحد؟

وقيل: يجوز التعدد مطلقًا

الصحيح: يمتنع

التعليل

للانتشار

هل الامتناع مفرع على منع التعليل بعلتين؟

الصحيح الامتناع وإن جوّز علتان

وهل يكفي المعترض التفريق بين الفرع وأصل واحد؟

وقيل: لا يكفيه

يكفيه ذلك

وقيل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها

وهل يكفي اقتصار المستدل على جواب أصل واحد؟

وقيل: لا يكفيه

قيل: يكفيه

وأنَّه يَمْتَنِع تَعَدُّدُ الأَصولِ للانتشار، وإنْ جُوِّزَ عِلْتانِ. قال المجيزُون: ثُمَّ لو فُرِّقَ بين الفرع وأصل منها .. كفي، وثالثُها: إِنْ قُصِدَ الْإِلَحَاقُ بمجمُوعِها، ثُمَّ في اقتِصار المُسْتَدِلَ على جوابِ أصلِ واحِدٍ قَوْلانِ.

ومنها: فسادُ الوَضْعِ بأنْ لا يَكُونَ الدليلُ على الهيئة الصَّالْحَةِ لاعتباره في ترتيب الحُكْمِ، كَتَلَقِّي التخفيفِ مِن التَّغْلِيظِ، والتوسيع من التضييق، والإثباتِ مِن النَّفِي، مِثلُ: القتلُ جنايةً عظيّمةٌ فلا يُصَفَّرُ كَالْرَدةِ.

قوادح العلة

(۱۲) فساد الوضع

مثاله

القتل جناية عظيمة فلا يُكفَّر كالرِّدَّة تعريفه

هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم

والتوسيع من التضييق كتلقي التخفيف من التغليظ

والإثبات من النفي

من فساد الوضع

كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره في نقيض الحكم

بنص

أوإجماع

ومِنْه: كُوْنُ الْجامعِ ثُبَتَ اعتبارُه بنص أو إجماعٍ في نقيضِ الحكم. وجوابهما بتقرير كونه كذلك.

# ومِنْه: كُوْنُ الجامعِ ثَبَتَ اعتبارُه بنَصِّ أو إجماعٍ في نقيض الحكم. وجوابهما بتقرير كونه كذلك.

جواب قسمي فساد الوضع

بتقرير كونه صالحًا لاعتباره في ترتيب الحكم

قوادح العلة

(١٣) فسأد الاعتبار

نصًّا أو إجماعًا

أعم من فساد الوضع

ترتيبه بين المنوعات الأخرى: للمعترض به

وتأخيره عنها

تقديمه على المنوعات في المقدمات

الطعن في سنده أو المعارضة أو منع الظهور أو التأويل

ومنها: فسادُ الاعتبار بأنْ يُخالِفَ نَصًا أو إجماعًا، وهو أعمم مِن فسادِ الوَضع، وله تقديمُه على المنوعات وتأخيرُه.

وجوابه: الطُّعْنُ في سَنَدِه، أو المعارَضَةُ، أو مَنْعُ الظُّهُورِ، أو التاويل.

قوادح العلة: المنوع

منع وصف العلة

(١٤) منع علية الوصف

وهل يُقبل؟

وقيل: لا يُقبل

الأصح: قبوله

تسميته

المطالبة بتصحيح العلة

كيف يُجاب؟

بإثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها

ومنها: [المنوع]

مَنْعُ عِلَيَّة الوَصْفِ، ويُسَمَّى (المطالبة بتَصْحِيح العِلَّةِ)،

والأصح قبُولُه، وجوابُه

بإثباتِه.

ومِنْه: مَنْعُ وَصْفِ العِلَّة، كقولنا في إفسادِ الصَّومِ بغير الجماع: الكفارَةُ للزَّجْرِ عن الجماع المحذور في الصوم فوَجَبَ اختصاصُها به كالحدّ، فيُقالُ: بلُ عن الإفطار المحذور فيه، وجوابه: بتَبْيين اعتبار الخصوصيّة، وكأنّ المعْتَرضَ يُنَقِّحُ المناطَ، والمستدل يُحَقَّقُه

من المنع مطلقًا منع وصف العلة

وجوابه:

بتبيين اعتبار الخصوصية، وكأنَّ

> المعترض ينقح المناط،

والمستدل يحققه

مثاله

كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع: الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به كالحد

فيُقال: بل عن الإفطار المحذور فيه

ومَنْعُ حكم الأصل، وفي كونِه قَطْعًا للمستَدِلِّ .. ثالثها: قال الأستاذُ: إنْ كان ظاهرًا، وقال الغزاليُّ: يُعْتَبُرُ عُرْفُ المكانِ، وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يُسمع. قوادح العلة عدم الأصل المنوع – منع حكم الأصل هل يُسمع؟

وقيل: لا يُسمع

يُسمع

وهل يكون منع حكم الأصل قطعًا للمستدل؟

وقيل: ينقطع

قيل: ليس قطعًا له

وقيل: يُعتبر عرف المكان

وقيل: ينقطع إن كان المنع ظاهرًا

قوادح العلة

تتمة المنوع - منع حكم الأصل

هل يُسمع؟

وقيل: لا يُسمع

يُسمع

إن أقام المستدل الدليل عليه، هل ينقطع المعترض؟

وقيل: ينقطع

لم ينقطع

بل له أن يعود ويعترض

فإنْ دَلَّ عليه .. لم يَنْقَطِع المعترضُ على المختارِ، بلُ لَهُ المعترضُ على المختارِ، بلُ لَهُ أَنْ يَعُودَ ويَعْتَرضَ.

وقد يُقال: لا نُسَلَمُ حكم الأصل، سلَّمنا ولا نُسَلَّمُ أَنَّه مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ، سَلَّمْنَا ولا نُسَلَّمُ أَنَّهُ مُعَلِّلُ، سلَّمْنَا ولا نُسَلَّمُ أَنَّ هذا الوصفَ علَّتُه، سلَّمنا ولا نُسَلَّمُ وجودَه فيه، سلَّمْنَا ولا نُسَلِّم أَنَّه مُتَعَدًّ، سلَّمنا ولا نُسَلَّمُ وَجُودَه فِي الْفَرِع، فَيُجابُ بالدَّفْعِ بما عُرِفَ مِن الطُّرُقِ

سبع اعتراضات كل منها مرتب على تسليم ما قبله

(٣) تتعلق بالعلة

منع كون الوصف علته

منع وجود الوصف في الأصل

> منع كون الوصف متعدّيًّا

> > كيف يُجاب؟

بالدفع بما عُرف من الطرق

(٣) تتعلق بالأصل

منع حكم الأصل

منع صحة القياس عليه

منع كونه معلَّلًا

(١) يتعلق بالفرع

منع وجوده في الفرع

جواز إيراد المعارضات

من نوع

يجوزبلا خلاف

من أنواع

وقيل: لا يجوز من أنواع

الصحيح:

يجوز في المترتبة وغير المترتبة

أي: يستدعي تاليها تسليم متلوه

وقيل:

يجوز في غير المترتبة ولا يجوز في المترتبة

ومِن ثُمَّ عُرِفَ جوازُ إيرادِ المعارضاتِ مِن نوْعٍ، وكذا مِن أنواع، وإنْ كانتُ مُتَرَتِّبَةً، أي: يَسْتَدْعِي تالِيها تسليمَ مَتْلُوِّهِ؛ لأنَّ تسليمَهُ تَقْدِيرِي، وثالثها: التفصيل.

قوادح العلة

(١٥) اختلاف الضابط في الأصل والفرع

لعدم الثقة بالجامع

كيف يُجاب؟

بأن الجامع هو القدر المشترك

أو بأن الإفضاء سواء

لا إلغاء التفاوت

ومنها: اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الشِّقةِ بالجامع، وجوابه: بأنّه القدرُ المشترك، أو بأنَّ الإفضاءَ سواءً، لا إلغاءِ التفاوُتِ.

الاعتراضات

مقدَّمها

الاستفسار

مرجعها

المنع

تعريفه

هو طلب ذكر معنى اللفظ حيث

أو إجمال

غرابة

والاعتراضاتُ راجعةُ إلى المنع، ومُقدّمُها الاستفسارُ، وهو طَلَبُ ذِكْرِ مَعْنَى اللَّفْظِ حيثُ غرابةُ أو إجمالُ

الاستفسار

ما الذي يكفيه في البيان؟

ولا يُكلّف بيان تساوي المحامل

أن الأصل عدم تفاوتها

ولو ادعى المستدل الظهور في مقصده دفعًا للإجمال لعدم الظهور في الآخر

> وقيل: لا يُقبل

قيل: يُقبل

من عليه بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة؟

وقيل: بل على المستدل الأصح: بيانهما على المعترض

كيف يُجاب؟

أو يفسِّر بمحتمل

وقيل: بغير محتمل يبين المستدل عدم

الغرابة

أو الإجمال

والأُصحُّ أَنَّ بيانَهما على المعتَرضِ، ولا يُكَلّْفُ بيانَ تَساوي المَحَامِل، ويَضْفِيهِ أَنَّ الأصلَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا، فَيُبِيِّنُ المُستَدِلّ عَدَمَهُما، أو يُفَسِّرُ بِمُحْتَمِلِ، قيل: وبغير محتمِل، وفي قَبُولِ دَعْوَاهُ الظُّهُورَ فِي مَقْصَدِه دَفْعًا للإجمالِ لعَدَم الظُّهُورِ فِي الآخَرِ خِلافً.



أن اللفظ

ولوعرفًا

ماذا يعترض؟

بل يعترض الدليل

لا يعترض حكاية الأقوال

أو بعد تمامه

إما قبل تمامه

لقدمة منه

ثُمَّ المنعُ لا يعترضُ الحكاية، بل الدليل، إمَّا قَبْلَ تَمامِه لمقدِّمةٍ مِنه، أو بَعْدَه.

والأوّل: إمّا مجرّد، أو مع المستند، ك(لا نُسَلَّمُ كذا)، و (لِمَ لا يَكُونُ كذا)، و (إنَّما يَلْزَمُ كذا لو كان كذا)، وهو (المناقَضَة)، وإن احْتَجُ لانتفاءِ المقدِّمةِ .. ف (غضب) لا يسمعه المحقِّقُون.

المنع في الدليل لقدمة من مقدمات

أو بعد تمامه إما قبل تمامه لمقدمة من مقدماته

مجرد عن المستند

مع المستند

ك(لا نسلم كذا)

و(لم لا يكون كذا)

و(إنما يلزم كذا لوكان كذا)

تسميته:

يُسمى: (المناقضة)

إن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها

فغصبٌ لا يسمعه المحققون

أو بعد تمامه

إما قبل تمامه لقدمة من مقدماته

أو مع تسليمه والاستدلال بما يُنافي ثبوت المدلول

إما مع منع الدليل بناءً على تخلف حكمه

فیقول: ما ذکرتَ وإن دلّ فعندي ما ينفيه

وينقلب مستدلًا

فهو «المعارضة»

فهو «النقض الإجمالي»

والثاني: إمَّا مع مَنْعِ الدَّليلِ بناءً على تَخَلّْفِ حُكْمِه .. ف (النَّقْضُ الإجماليُّ)، أو مع تسليمه والاستدلال بما يُنافِي ثبوتَ المدلولِ.. ف (المعارضة)، فيقول: ما ذَكُوْتَ وإِنْ دَلَ فعندي ما يَنْفِيه، ويَنْقَلِبُ مُسْتَدِلا

على المستدل الدفع بدليل

فإن منع ثانيًا .. فكما مر

وهكذا إلى

أو إلزام المانع بالانتهاء إلى

إفحام المعلل إن انقطع بالمنوع

أو يقيني مشهور

وعلى المنوع الدَّفْعُ بدليل، فإنْ مُنِعَ ثانيًا .. فكما مَرَ، وهكذا إلى إفحام المعلل إنْ انقَطَعَ بالمنُوعِ، أو إلزامِ المانع بالانتهاء إلى ضروريٌّ، أو يقيني مشهور.

ضروري

خاتمة:

القياسُ مِن الدينِ، وثالثُها: حيثُ يَتَعَيَّنُ، ومِن أصولِ حيثُ يَتَعَيَّنُ، ومِن أصولِ الفقه، خلافًا لإمام الحرمين.

من الدين؟

وقيل: حيث يتعيَّن وقيل: ليس من الدين

القياس من الدين

من أصول الفقه؟

وقيل: ليس منه

القياس من أصول الفقه

حكم المقيس

وحكمُ المقيسِ قال ابنُ السمعانيِّ: يُقالُ: إنَّه دينُ الله، ولا يجوزُ أنْ يُقالَ: قالهُ الله، ولا يجوزُ أنْ يُقالَ: قالهُ الله.

ولا يجوز أن يُقال: قاله الله

قيل: يُقال: إنه دين الله

ثُمَّ القياس فرضُ كفايةٍ، يَتَعَينُ على مُجْتَهِدٍ احتاجَ يَتَعَينُ على مُجْتَهِدٍ احتاجَ

حكم القياس

يتعين على مجتهد احتاج إليه

فرض كفاية

#### أقسام القياس باعتبار القوة والضعف

وهو جَلِي وَخَفِي، فَالْجِلِي: ما قُطِعَ قَيه بنفي الفارق، أو كان احتِمالاً ضَعِيفًا، والخفي: خلافه، وقيل: الجليُّ هذا، والخفيُّ الشَّبَهُ، والواضحُ بينهما، وقيل: الجليُّ الأولى، والواضحُ المساوي، والخفيُّ الادْوَنُ



## أقسام القياس باعتبار العلة

وقياسُ العِلَّةِ: ما صُرِّحَ فيه بها، وقياسُ الدّلالةِ: ما جُمِعَ فيه بلازمِها، فأثرها، فحُكمِها، والقياسُ في معنى الأصلِ: الجمعُ بنَفي الفارِقِ.

القياس في معنى الأصل

هو الجمع بنفي الفارق قياس الدلالة

قياس العلة

فأثرها

بلازمها

فحكمها

# الكتاب الخامس: في الاستدلال

أنواعه

القياس الاقتراني

وقياس العكس

انتفاء الحكم لانتفاء مدركه

الاستقراء

تعريفه

هو دليل

ليس بنص

ولا إجماع

ولا قياس

والاستثنائي

الدليل النافي

الاقتصار على إحدى المقدمتين اعتمادا على شهرة الأخرى

وهو دليلٌ ليس بنَصِّ ولا إجماع ولا قياسٍ. فيَدْخُلِ الاقترانيُ، والاستثنائي، وقياسُ العكس

الاستقراء

الاقتصار على إحدى المقدمتين المقدمتين اعتمادًا على شهرة الأخرى

كقولهم: وُجد المقتضِي أو المانع، أو فُقد الشرط

وقيل: ليس بدليل

انتفاء الحكم لانتفاء مدركه

كقولنا: الحكم يستدعي دليلًا؛ وإلا لزم تكليف الغافل، ولا دليل بالسبر أوالأصل

الدليل النافي

كقولنا: الدليل يقتضى أن لا يكون كذا، خُولِف في كذا لمعنيً مفقود في صورة النزاع، فتنقى على

الأصل

وقولنا: الدليلُ يَقْتَضِي أَنْ لا يكونَ كذا، خُولِفَ في كذا لمعني مفقودٍ في صورةِ النزاع، فتَبْقَى على الأصل، وكذا انتفاءُ الحكم لانتفاءِ مَدْرَكِه، كِقُولِنا: الحِكُمُ يَسْتَدْعِي دليلاً، وإلا لزمَ تكليفُ الغافِل، ولا دليلَ بالسَّبْر أو الأصل، وكذا قولهم: وُجدَ المقْتَضِي أو المانعُ، أو فَقِدَ الشرطُ، خلافًا

مسألة:

الاستِقْراءُ بِالجِزئِيِّ على الكُلِّ

إن كان ناقصًا

صورته

إن كان تامًا

بالكل إلا

صورة النزاع

ماذا يفيد؟

إلحاق الفرد

لايفيد

القطع

صورته

بأكثر

الجزئيات

تسميته

بالأغلب

الظن

ماذا يُفيد؟

.. إِنْ كَانَ تَامًّا، أَي: بِالْكُلِّ إلا صورة النزاع .. فقطعي عندَ الأكثر، أو ناقصًا، أي: بأكثر الجزئيّاتِ .. فظنَّي، ويُسَمِّى إلحاق الفَرْدِ بالأغلب.

وقيل:

القطع عند الأكثر

الاستصحاب

صوره

مسألة:

قال علماؤنا: استصحابُ العَدَم الأصليّ، والعموم أو التَّصِّ إلى ورودِ المغَيِّر، وما دَلَّ الشَّرْعُ على ثُبوتِه لوجودِ سَبِه.

استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه

استصحاب مقتضی

استصحاب العدم الأصلي

العموم إلى ورود المغير

أو النص إلى ورود المغيّر

وقيل:

حجة في

الدفع دون

الرفع

حجة

مطلقًا

وقيل: حجة بشرط أن لا يعارضه

قيل: مطلقًا وقيل: غالب

وقيل: ذو سبب قيل: مطلقًا

ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به

سقوط الأصل إن واعتماده إن بعد قرب العهد

حُجَّةٌ مطلقًا، وقيل: في الدَّفع دونَ الرَّفْعِ، وقيل: بشرطِ أَنْ لا يُعارضَه ظاهرٌ مطلقًا، وقيل: ظاهرٌ غالبٌ، قيل: مطلقًا، وقيل: ذو سبب؛ ليَخْرُجَ بَوْلُ وَقَعَ فِي مَاءٍ كَثير فُوجِدَ مُتَغَيِّرًا وَاحتَمَلَ كُونُ التَّغَيَّر به، والحقَّ سقوطُ الأصل إنْ قَرُبَ العَهْدُ، واعتمادُه إِنْ بَعُدَ

## ولا يُحتجُ باستِصْحابِ حالِ الإجماع في محلّ الخلاف، خلافًا للمُزَنِيُّ والصَّيْرَفِيُّ وابنِ سُرَيْجٍ والآمديِّ.

استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف

هل يُحتج به؟

وقيل: يُحتج به

لا يُحتج به

تعريفه

هو ثبوت أمر في

الأول لثبوته في

الثاني

تعريفه

هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير

الاستصحاب المقلوب

كيفية الاستدلال به

الثابت اليوم ثابتًا أمس

أمس بأنه الآن غير

فدل على أنه ثابت

قد يُقال فيه: لو لم يكن لكان غير ثابت

فيقضى استصحاب ثابت، وليس كذلك

فعُرفَ أَنَّ الأستصحابَ ثبوتُ أمر في الثاني لشبوتِه في الأُوَّل لفُقْدَانَ ما يَصْلُح للتَّغْيير، أُمَّا ثبوتُه في الأُوَّلِ لَثُبُوتِه فِي الشَّانِي .. ف (مَقْلُوبٌ)، وقد يُقالُ فيه: لو لم يَكُن الثابثُ اليومَ ثابتًا أمسِ

لكان غيرَ ثابتٍ، فيَقْضِي

استصحاب أمس بأنه الآن غير

ثابتٍ، وليسَ كذلك، فدَلَّ أنَّه

ثابت.

النافي للدليل

إن ادعى علمًا نظريًّا أو ظنًّا بانتفائه

فيُطالب بالدليل وقيل: لا يُطالَب

إن ادعى علمًا ضروريًّا

لا يُطالب بالدليل

مسألة:

لا يُطالَبُ النافي بالدليلِ إن الدَّعَى علمًا ضروريًّا، وإلا .. التَّعَى علمًا ضروريًّا، وإلا .. فيُطالَبُ به على الأصحِّ.

# ويجِبُ الأَخْذُ بأقلَ المَقُولِ، وقد مَرَّ وقد مَرَّ

#### الأخذ بأقل ما قيل

حكمه

يجب

هل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل، أو لا يجب شيء؟

قيل: يجب الأخذ بالأخف

وقيل: بالأثقل

وقيل: لا يجب شيء

وهل يَجِبُ بالأَخْفُ، أو الأَثْقِل، أو لا يَجِبُ شيءُ؟.. الانتقل، أو لا يَجِبُ شيءُ؟.. أقوالُ

مسألة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبّدًا بشرع اختَلْفُوا هل كان المصطفى بعد النبوة؟ قبل النبوة؟ صلى الله عليه وسلم متعبّدًا وقيل: كان متعبدًا وقيل: المختار: قَبْلِ النُّبُوَّة بشَرْعٍ؟، واختَلفَ قيل: لم تعبّد بما الوقف يكن لم ينسخ فقيل: شرع المثبتُ .. فقيل: نوحٍ، متعبدًا تأصيلا إبراهيم وإبراهيم، وموسى، وعيسي، بشرع وما تُبَتُ أَنَّه شَرْعٌ، أقوالَ، وقیل: موسی وتفريعا والمختارُ الوقفُ تأصيلاً وقيل: ما ثبت وتفريعًا، وبعد النُّبُوَّةِ المنعُ. أنه شرع

حكم المنافع والمضار بعد الشرع قبل الشرع الصحيح أصل المضار أصل المنافع التحريم وقيل: إلا أموالنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام)

مسألة:

حُكمُ المنافِعِ والمضارِّ قَبْلَ الشرع مَرَّ، وبَعْدَه .. الصحيحُ: أنَّ أصلَ المضارِّ التحريم، والمنافع الحِل، قال الشيخُ الإمامُ: إلا أموالنا؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دَمَاءَكُم وَأُمُوالُكم عليكم حرامٌ).

قيل: حجة

وقيل: ليس بحجة

قيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته

ورُدَّ: بأنه إن تحقق فمعتبر

وقيل: هو العدول

عن قياس إلى أقوى عن الدليل إلى العادة

ولا خلاف فيه ورُدَّ: بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها، وإلا رُدّت

فإن تحقق استحسان مختلف فيه

فمن قال به فقد شرّع

مسألة:

الاستِحسانُ قال به أبو حنيفة، وأنكرَه الباقونَ، وفُسِّر بدليل يَنْقَدِحُ في نَفسِ المجتَهدِ تَقْصُر عنه عبارتُه، ورُدَّ بأنَّه إِنْ تَحَقَّقَ فَمُعْتَبَرُ، وبعُدولِ عنْ قِياسٍ إلى أقوى، ولا خلافَ فيه، أُو عَن الدليل إلى العادَةِ، ورُدَّ بأنَّه إنْ ثَبَتَ أَنَّها حَقُّ .. فقَدْ قام دليلُها، وإلا .. رُدَّتْ، فإن تَحَقَّق استحسانٌ مُخْتَلَفُ

فيه .. فمَن قال به فَقَدْ شَرَّعَ

أمّا استحسانُ الشافعيّ التحليفَ على المصحف والحطّ في الكتابة ونحوهما .. فليسَ مِنه.

ليس من الاستحسان ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله

ونحوهما

والحط من الكتابة

في التحليف على المصحف مسألة: قول الصحابي

على غير الصحابي

على الصحابي

وقيل: حجة فوق القياس

وقيل: غير حجة إلا في التعبدي

غير حجة

غيرحجة وفاقًا

وهل يجوز تقليده؟

قيل: المنع وقيل: الجواز

قولُ الصحابيِّ على الصحابيِّ غيرُ حجّة وفاقًا، وكذا على غيره، قال الشيخُ الإمامُ: إلا في التَّعَبُّدِيُّ، وفي تقليدِه قولان؛ لارتفاع الثَّقّةِ بمذهبه إذ لم يُدَوَّن، وقيل: حجّة فوق القياس

قول الصحابي

على غير الصحابي

غير حجة

وقيل: حجة فوق القياس

فإن اختلف صحابيان

فكدليلين

وقيل: حجة إن انتشر

وقيل: حجة إن انضم إليه قياس

وقيل: الخلفاء الأربعة

وقيل: غير حجة إلا في التعبدي

وقيل: قوله حجة دون القياس

هل يجوز تخصيص العموم به؟

قيل: يجوز وقيل: لا يجوز

وقيل: حجة إن خالف القياس

وقيل: قول الشيخين حجة فقط

وقيل: إلا عليًّا

فإن اختَلَف صحابيّانِ .. فكدليلين، وقيل: دونه، وفي تخصيصِه العمومَ قولان، وقيل: حجّة إن انتشر، وقيل: إن خالف القياس، وقيل: إن انْضَمَّ إليه قياسُ تقريب، وقيل: قوْلُ الشَّيْخَيْنِ فقط، وقيل: الخلفاءِ الأربعةِ، وعن الشافعيّ: إلا عَلِيًّا

#### وفاق الإمام الشافعي رحمه الله زيدًا في الفرائض

فلدليل

لا تقليدًا

أمّا وفاق الشافعيّ زيدًا في الفرائض .. فلدليل، لا تقليدًا.

مسألة:

الإلهامُ: إيقاعُ شيءٍ في القلبِ يَثْلُجُ له الصدرُ، يَخُصُّ به الله تعالى بعضَ أصفيائِه، وليس بحجّةٍ؛ لعدم ثِقَةِ مَن ليس معصومًا بخواطِره، خلافًا لبعض الصوفيةِ.

الإلهام هل هو حجة؟ تعريفه إيقاع شيء في ليس بحجة وقيل: حجة القلب يثلج له الصدر، يخص به لعدم ثقة من ليس الله بعض معصومًا بخواطره أصفيائه

خاتمة:

قال القاضي حسين: مَبْنَى الفقه على (أَنَّ اليقينَ لا يُرفَعُ بالشكِّ)، و(الضّرَرَ يُزالُ)، و(المشقة تَجُلِبُ التيسير)، و(العادة مُحَكَّمَةً)، قيل: و(الأمورَ بمقاصدِها).

الضرر يُزال

العادة محكمة

اليقين لا يُرفع بالشك

المشقة تجلب التيسير

قيل: والأمور بمقاصدها

# الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح

التعادل

تعادل الأمارتين

في نفس الأمر القاطعين

تعادل

يمتنع

إن تُوهِّمُ التعادل

فقيل: التخيير

وقيل: التساقط

وقيل: الوقف

وقيل:

والتساقط في غيرها

التخيير في الواجبات

الأمارَتَيْن في نَفْسِ الأَمْرِ على الصَّحِيح، فإنْ تُوهِم التعادُلُ الصَّحِيح، فإنْ تُوهِم التعادُلُ ... فالتَّخير، أو التَساقُط، أو

الوقفُ، أو التخييرُ في الواجباتِ والتساقُطُ في

يَمْتَنِعُ تَعادُلُ القاطِعَيْنِ، وكذا

غيرِها، أقوالُ

الصحيح:

يمتنع

وقيل لا يمتنع

لجتهد واحد

إن لم يتعاقبا

إن ذُكر في أحدهما مشعر بترجيحه

فالمتأخر قوله

وإلاً: فهو متردِّدٌ بينهما

ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانًا

وهو دليل علو شأنه عِلمًا ودينًا

وإنْ نُقِلَ عَن مجتهدٍ قولان متعاقبانِ .. فالمتأخّر قولُه، وإلا .. فما ذُكِر فيه المشعر بترجيحه، وإلا .. فهو مُتردد، ووَقَع للشافعيِّ في بِضْعَةً

عَشَرَ مَكَانًا، وهو دليلُ عُلُوِّ شَأنِه علمًا ودينًا

تعارض القولين

والقولان متعاقبان

يرجح

### ثُمَّ قال الشيخُ أبو حامدٍ: مُخَالِفُ أَبِي حنيفةً منهما أرجَحُ مِن مُوافِقِه، وعَكَسَ القفال، والأصحُّ الترجيحُ بالنظر، فإنْ وَقَفَ. فالوقف

الترجيح بين القولين المتردد بينهما للشافعي

قيل: القول المخالف لأبي حنيفة أرجح من موافقه

وقيل: القول الموافق لأبي حنيفة أرجح من مخالفه

والأصح: الترجيح

فإن وقف

بالنظر

فالوقف

وإنْ لم يُعْرَفْ للمجتهِدِ قولَ في المسألة، لكنْ في نَظِيرها .. فهو قولهُ المخرَّجُ فيها على الأصحّ، والأصحّ لا يُنسَبُ إليه مطلقًا، بل مُقَيّدًا، ومِن مُعارَضَةِ نَصِّ آخرَ للنَّظير تَنشأ الطُّرُقُ

إن لم يُعرف للمجتهد قول في المسألة فهل يكون المخرَّج من نظيرها قولا له؟

أن يعارض نص آخر للنظير

تنشأ الطرق

دون معارضة نص آخر للنظير

الصحيح: هو وقيل: ليس قولًا قوله المخرَّج فيها

وهل يُنسب له؟

وقيل: لا حاجة للتقييد

لا يُنسب إليه مطلقًا، بل مقيدًا

والترْجِيحُ: تَقُويةُ أَحدِ الطرفَيْن. والعملُ بالراجِحِ واجبُ، وقال القاضي: إلا ما رَجَحَ ظنًّا، إذ لا تَرْجِيحَ بِظَنَّ عندَه، وقال البَصْرِيُّ: إِنْ رَجَحَ أَحَدُهما بالظرِّ فالتَّخييرُ. ولا تَرْجِيحَ في القطعيَّاتِ؛ لعدَم التّعارُضِ.

الترجيح

ما لا يدخله الترجيح

حكم العمل بالراجح

تعريفه

واجب

هو تقوية الطرفين

وقيل: واجب إلا ما رجح ظنًا

لعدم التعارض

القطعيات

إذ لا ترجيح بظن عنده

وقيل: إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير

المتأخر من النصين المتعارضين

ناسخ

و إن نُقل بالآحاد

إن نقل بالتواتر

المتأخّرُ بالآحادِ .. عُمِلَ به؛ لأنّ دَوَامَه مظنونُ.

والمتأخّرُ ناسخٌ، وإنْ نُقِلَ

فيعمل به

لأن دوامه مظنون

#### الترجيح بالكثرة

والأصحُّ الترجيحُ بحثرةِ الأدلَّةِ والرواةِ الأدلَّةِ والرواةِ

الحكم

الأصح: يرجح بها

وقيل: لا يرجح

الصورة

كثرة الأدلة

كثرة الرواة

الدليلان المتعارضان

إذا لم يُمكن العمل بكل واحد منهما

فيُصار إلى الترجيح

إن أمكن العمل بهما

الصحيح: وقيل: يصار إلى الترجيح

العمل بهما ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما

لو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب

الصحيح: العمل بهما ولو من وجه أولى

وقيل: يُقدَّم الكتاب

وقيل: تُقدَّم السنة

وأنَّ العملَ بالمتعارضَين -ولو مِن وَجْهِ - أَوْلَى مِن إلغاءِ أحدِهما - ولوسنة قابلَها كتابُ -، ولا يُقَدَّمُ الكتابُ على السنَّةِ ولا السُّنَّةُ عليهِ، خلافًا لزاعميهما

فإنْ تعَذَّرَ وعُلِمَ المتأخِّرُ .. فناسخٌ، وإلا .. رُجِعَ إلى غيرهما، وإنْ تقارَنا .. فالتخييرُ إِنْ تَعَذَّرَ الْجُمْعُ وَالْتُرْجِيحُ، وإِنْ جُهِلَ التاريخُ وأَمْكَنَ النَّسْخُ .. رُجِعَ إلى غيرهما، وإلا .. تَخَيَّرَ، إِنْ تَعَذَّرَ الجمعُ والترجيحُ. فإنْ كان أحدُهما أعَمّ .. فكما

الدليلان المتعارضان إن تعذّر العمل بهما إن كان أحدهما ولم يُعلم المتأخر وعُلِمَ المتأخر أعم رُجِعَ إلى غيرهما فهو ناسخ فكما سبق إن جُهل التاريخ بينهما إن تقارنا ولم يُمكن وأمكن فالتخيير إن النسخ النسخ

رُجع إلى

غيرهما

تخيّر إن تعذر

الجمع والترجيح

تعذرالجمع والترجيح

| ولغته                        |                       | وبفقه الراوي                                      | اد        | يُرجَّح بعلو الإسن                                        | اوي                  | الترجيح بحسب حال الر   |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| وفطنته                       |                       | وضبطه                                             |           | وورعه                                                     |                      | ونحوه                  |
| كونه مزكًى بالاختبار         | ,                     | وشهرة عدالته                                      |           | وعدم بدعته                                                |                      | ويقظته                 |
| وحفظ المرويّ                 |                       | وصريح التزكية على الحكم<br>بشهادته والعمل بروايته |           | معروف النسب، قيل:<br>ومشهوره                              |                      | أو أكثر مزكين          |
| سماعه من غير حجاب            | وس                    | لهور طريق روايته                                  | وظ        | ل على الحفظ دون الكتابة                                   | والتعويا             | وذكر السبب             |
| ومتأخر الإسلام، وقيل: متقدمه |                       | وحرًّا                                            |           | وذكرًا، خلافًا للأستاذ، وقيل:<br>يرجح في غير أحكام النساء |                      | وكونه من أكابر الصحابة |
| ومباشرًا                     | وغير ذي اسمين ومباشرً |                                                   | وغير مدلس |                                                           | ومتحملًا بعد التكليف |                        |
| وكونه في الصحيحين            |                       | ينكره راوي الأصل                                  | ولم       | وراويًا باللفظ                                            |                      | وصاحب الواقعة          |

| فالتقرير                                         | فالفعل                                                | القول                                        | سب المتن                                            | الترجيح بح                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| والمشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم       | والمدني                                               | والوارد بلغة قريش                            | والمشتمل على زيادة                                  | والفصيح، لا زائد<br>الفصاحة على الأصح |
| والعام الشرطي على<br>النكرة المنفية على<br>الأصح | وما كان عمومًا مطلقًا<br>على ذي السبب إلا في<br>السبب | وما فيه تهديد أو<br>تأكيد                    | والمتقدم فيه ذكر<br>العلة على الحكم،<br>وقيل: العكس | والمذكور فيه الحكم<br>مع العلة        |
| والأقل تخصيصًا                                   | قيل: وما لم يخص،<br>وقيل: عكسه                        | والكل على الجنس<br>المعرَّف لاحتمال<br>العهد | والجمع المعرَّف على<br>(ما)، و(من)                  | وهي على الباقي                        |
|                                                  | والموافقة على المخالفة وقيل:<br>المخالفة على الموافقة | ويرجحان على<br>المفهومين                     | قتضاء على الإشارة<br>والإيماء                       | والا                                  |

المثبت على النافي، وقيل: النافي على المثبت، وقيل: سواء، وقيل: إلا في الطلاق والعتاق

الناقل عن الأصل عند الجمهور

الترجيح باعتبار مدلول الخبر

وخبر الحظر على الإباحة، وقيل: الإباحة على الحظر، وقيل: سواء

والخبرعلي الأمر والنهي

والأمرعلي الإباحة

والنهي على الأمر

والمعقول معناه والوضعي على التكليفي

والندب على نافي الحد

والندب على المباح

والوجوب والكراهة على الندب

| أو صحابيًا                  | وكذا مرسلًا                                                                               | الموافق دليلًا آخر                                                              | ترجيح الخبر بالأمور<br>الخارجية |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| وقيل: إن كان أحد<br>الشيخين | وقيل: في موافق<br>الصحابي إن كان حيث<br>ميزه النص كزيد في<br>الفرائض                      | أوالأكثر                                                                        | أو أهل المدينة                  |
|                             | قال الشافعي: وموافق زيد<br>في الفرائض، فمعاذ، فعلي<br>ومعاذ في أحكام غير<br>الفرائض، فعلي | وقيل: إلا أن يخالفهما<br>معاذ في الحلال والحرام<br>أو زيد في الفرائض<br>ونحوهما |                                 |

والإجماعُ على النَّصِّ، وإجماع الصحابة على غيرهِم، وإجماعُ الكلِّ على ما خالفً فيه العوام، والمنقرضُ عصرُه وما لم يُسْبَق بخلافٍ على غيرهما

وإجماع الصحابة على غيرهم

والمنقرض عصره على ما لم ينقرض عصره يُرجِّح الإِجماع على النص

وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام

ما لم يُسبق بخلاف على ما سبق بخلاف

إن تعارض المتواتران من كتاب وسنة، وهما في الدلالة على رتبة واحدة

والأصحُّ تَسَاوِي المتواتريْنِ مِن كتابٍ وسُنَّةٍ، وثالثُها: ثُقَدَّمُ السُّنَّةُ، لقولِه عزَّ وجَلَّ: {لتبين}

وقيل: يقدم الكتاب

الأصح: تساويهما

وقيل: تقدم السنة

لقوله تعالى: (لِثُبَيِّن)

مرجّحات القياس

وكونه على سنن القياس يرجّح القياس بقوة دليل حكم الأصل

ويُرَجِّحُ القياسُ بِقُوَّةِ دليلِ حَكِمِ الأصلِ، وكونِه على حَكِمِ الأصلِ، وكونِه على سَنَنِ القياسِ، أيْ: فَرْعُه مِن جِنْسِ أصلِه جِنْسِ أصلِه

أي: فرعه من جنس أصله

| وذاتية على حكمية وقيل:<br>حكمية على ذاتية |   | وذات أصلين على<br>ذات أصل                    |  | وكون مسلكها<br>أقوى        |  |                                | القطع بالعلة أو<br>الظن الأغلب |                                          | الترجيح بحسب العلة                          |  |  |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد      |   | والمتفق على<br>تعليل أصلها                   |  | وعامة الأصل                |  | والمقتضية احتياطًا في<br>الفرض |                                | ر: (و                                    | وكونها أقل وصفًا وقيل:<br>وكونها أكثر وصفًا |  |  |
| فالإيماء                                  |   | فالظنيين                                     |  | قالنص القطعيين القطعيين    |  |                                | وما ثبت ع                      | قيل: والموافقة علة<br>أخرى إن جوّز علتان |                                             |  |  |
| وغير المركب<br>عليه إن قُبل               |   |                                              |  | فالدوران                   |  | م                              | بة فالشب                       |                                          | فالسبر فالمناس                              |  |  |
| فالمركب                                   | T | فالعدي البسيط                                |  | فالشرعي<br>الوجودي         |  | فالعرفي                        |                                |                                          | والوصف الحقيقي                              |  |  |
| وفي الأكثر فروعًا قولان                   |   | وفي المتعدية والقاصرة<br>أقوال، ثالثها: سواء |  | لطردة فقط على<br>نعكسة فقط |  |                                |                                |                                          | والباعثة على<br>الأمارة                     |  |  |

الترجيح في الحدود السمعية

والذاتي على العرضي

والأعم على الأخص منه

ورجحان طريق اكتسابه الأعرف على الأخفى

والصريح على غيره

وموافقة نقل السمع واللغة

والأعرفُ مِن الحُدُودِ السَّمْعِيَّة على الأَخْفَى، والذاتيُّ على العرضيّ، والصريحُ والأعمُّ، وموافِقَةُ نقل السَّمْعِ واللَّغَةِ، ورجحانِ طريق اكتسابه.

والمرجّحاتُ لا تَنْحَصِرُ، ومَثارُهَا غَلَبَةُ الظّنّ، وسَبقَ كثيرٌ فلم نُعِدُه.

خاتمة المرجحات وسبق كثير ومثارها لا تنحصر غلبة الظن فلم نعده

الكتاب السابع: في الاجتهاد

الاجتهاد

تعريفه

هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنِّ بحكم

الاجتهادُ استِفْرَاغُ الفقيهِ الوُسْعَ لتحصيلِ ظنَّ بحُكْمِ.

العاقل

وقيل: العقل إدراك العلم الضروري

تعريفه

هو الفقيه

شروط التحقق

البالغ

وقيل: العقل نفس العلم

أي: ذو ملكة يُدرُك بها العلوم

والمجتهدُ: الفقيهُ، وهو البالغُ العاقلُ، أيْ: ذو ملَكَةٍ يُدْرِكُ بِهَا العلوم، وقيل: العقلُ نَفْسُ العلم، وقيل: ضروريُّه

#### تتمة شروط المجتهد

ذو الدرجة الوسطى

العارف بالدليل العقلي والتكليف به

فقيه النفس

وعربية

وأصولا

ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة

> وإن لم يحفظ المتون

هل يعد منكرو القياس من المجتهدين؟

يعتبر قوله

وقيل: لا يعتبر

وقيل: يعتبر إلا منكر القياس

وبلاغة

ومُتَعَلَّق الأحكامِ مِن كتابِ وسُنَّةٍ، وإن لم يَحْفَظِ المتونَ، وقال الشيخ الإمامُ: هو مَن هذه العلومُ مَلَكةً له، وأحاط

بمُعْظَمِ قواعدِ الشرعِ ومارسَها، بحيثُ اكتسب قُوَّةً يَفْهَمُ بها مقصود

الشارع.

فقيهُ التَّفْسِ، وإنْ أنكرَ القياسَ،

وثالثُها: إلَّا الجليَّ، العارفُ بالدليل

العقليّ، والتكليفِ به، ذُو الدَّرَجَةِ

الوُسْطَى لُغَةً وعَرَبيَّةً وأَصُولًا وبَلاغَةً،

#### شروط المجتهد لإيقاع الاجتهاد

ذكر الشروط

والناسخ والمنسوخ

كونه خبيرًا بمواقع الإجماع

كي لا يخرقه

وأسباب النزول

والصحيح والضعيف

وسير الصحابة

ما يكفي لتحقيق ذلك

ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك

وشرط المتواتر والآحاد

وحال الرواة

ويُعْتَبَر - قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهاد، لا لكونِه صفةً فيه - كونه خبيرًا بمواقع الإجماع؛ في لا يُخْرِقُه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرطِ المتواتر والاحادِ، والصحيح والضعيف، وحال الرَّواةِ، وسِير الصحابةِ، ويَصْفِي فِي زَمَانِنَا الرَّجُوعُ إِلَى أئمة ذلك

### مما لا يشترط لصحة الاجتهاد

تفاريع الفقه

علم الكلام

العدالة

الحرية

ولا يُشْتَرُطُ علمُ الكلام، وتفاريعُ الفقه، والذكورة، والحرِّيَّة، وكذا العدالةُ على الأصحِّ.

وقيل تُشترط

ولْيَبْحَثْ عن المُعارِضِ، واللَّفْظِ هل معه قرينةً؟

مما يُطلب من المجتهد: البحث عن

قرينة دلالة محتملة

دليل معارض

المجتهد المطلق

مجتهد المذهب

وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه

مجتهد الفتيا

وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر

ودونَهُ مجتهدُ المذهب، وهو المتمكِّنُ مِن تخريجِ الوجوهِ على نصوص إمامه، ودونة مجتهدُ الفُتيا، وهو المتبَحِرُ المتمكِّنُ مِن ترجيحِ قُولٍ على اخر

# والصحيحُ جوازُ تَجَزِّي الاجتهادِ

هل يجوز تجزّؤ الاجتهاد؟

وقيل: لا يجوز

الصحيح: جوازه

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

ورود الخطأ عليه

> الصواب: لايخطئ

جوازه ووقوعه

وقيل:

وقع

جائزٌ

وقيل: لم يقع

والصوابُ أنَّ اجتِهادَه عليه الصوابُ أنَّ اجتِهادَه عليه الصالاة والسلام لا يُخطِئُ

وجواز الاجتهاد للنّبيّ صلى

الله عليه وسلم، ووقوعُه،

وثالثُها: في الآراء والحروب

وقيل: الجواز والوقوع في

الآراء

والحروب فقط

الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

وقيل: غير جائز

وقيل: جائز للبعيد

جائز

وقيل: جائز بإذنه

صريحًا

وقيل: ولو غير صريح

وقيل: جائز للولاة

والأصح أنّ الاجتهاد جائزٌ في عصره صلى الله عليه وسلم، وثالثُها: بإذنِه صريحًا، قيل: أو غيرَ صريحٍ، ورابعُها: للبعيد، وخامسُها: للوُلاةِ.

#### هل يجوز نقض حكم الحاكم؟

لا يُنقض وِفاقًا

في المسائل الاجتهادية

. . . .

إن خالف نصًّا

أو خالف ظاهرًا جليًّا

ولو قياسًا (جليًا)

أو حكم بخلاف اجتهاده

أو حكم بخلاف نص إمامه

غير مقلد غيره

حيث يجوز

مسألة:

لا يُنقَضُ الحُكُمُ في الاجتهادِيّاتِ وفاقًا، فإنْ خالفَ نَصًا، أو ظاهِرًا جليًا ولو قياسًا، أو حَكَمَ بخلافِ اجتهادِه، أو بخلافِ نصّ إمامِه غيرَ مُقلَدٍ غيرَه حيثُ يجوزُ .. نُقِضَ.

ما حڪم من تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده؟

وقيل: لا تحرم

الأصح تحريمها

وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه

ولو تزوَّج بغير وَلِيَّ، ثُمَّ تغيرَ المِها، المُعادُه .. فالأصحُّ تحريمُها، وكذا المقلَّدُ يتَغيرُ اجتهادُ إمامِه

المجتهد إذا أفتى بشيء ثم تغير اجتهاده

أعلم المستفتي ليكف

ولا يُنقض معموله

هل يضمن المتلَف إن تغير اجتهاده؟

لا لقاطع: لايضمن

لقاطع: يضمن

ومَنْ تَغَيّرَ اجتهادُه أَعْلَمَ المستفتى لِيَكُفّ، ولا يُنقَضُ معموله، ولا يَضْمَنُ المتْلَفَ إنْ تَغَيّر لا لِقاطِع

هل يجوز أن يقال لنبي أو عالم: (احكم بما تشاء) فهو صواب؟

وتردد الشافعي

فقيل: في الجواز

وقيل: في الوقوع

المختار: لم يقع

يجوز

ويكون مدركًا شرعيًّا

ويُسمى التفويض

وقيل: يجوز للنبي دون العالم

مسألة:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيِّ أَو عَالَمٍ: احْكُمْ بِمَا تُشَاءُ فَهُو صُوابٌ، ويَصُونُ مَدْرَكًا شَرْعِيًّا، ويُسَمِّي التفويض، وتَرَدَّدَ الشافعي، قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع، وقال ابنُ السمعانيِّ: يَجُوزُ للنَّبِيِّ، دون العالِم، ثُمَّ المختارُ: لم يَقَعْ.

# هل يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور؟

وفي تعليق الأمر باختيارِ المأمورِ تَرَدُدُ.

فیه تردد

حکمه

وقيل: لا يقلد عالم وقيل: يُمنع في القواطع وإن لم يكن مجتهدا

وقيل: يلزم بشرط تبين صحة اجتهاده

يلزم غير المجتهد

هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله

تعريفه

التقليدُ: أَخْذُ قُولِ الغيرِ مِنْ غَيْر مَعْرفة دليله. ويَلْزَمُ غيرَ المجتهدِ، وقيل: بشرطِ تَبينِ صحّةِ اجتهادِه، ومَنَعَ الأستاذُ التقليدَ في

القواطع، وقيل: لا يُقَلَّدُ عالمً

وإن لم يَكُن مجتهدًا

مسألة:

لظان الحكم باجتهاده

(بالفعل)

يحرم عليه التقليد

هل يجوز أن يقلد العالم غيره؟

للمجتهد (بالقوة)

وقيل: لا يحرم

وقيل: يجوز للقاضي

وقيل: يجوز تقليد الأعلم

وقيل: يجوز عند ضيق الوقت

وقيل: فيما يخصه

أمّا ظانّ الحكم باجتهادِه .. فيَحْرُمُ عليه التقليدُ، وكذا المجتهدُ عند الأكثر، وثالثُها: يَجوزُ للقاضِي، ورابعُها: يَجوزُ تقليدُ الأعْلَمِ، وخامسُها: عندَ ضيق الوقتِ، وسادسُها: فيما عُصِهُ.

#### إذا تكررت الواقعة

مسألة:

إذا تَكَرَّرَت الواقِعَةُ، وتَجَدَّدَ ما يَقْتَضِي الرجوع، ولم يَكُنْ ذَا كُرًّا للدليل الأوَّلِ .. وَجَبَ تجديدُ النظر قطعًا، وكذا إن لم يتَجَدُّهُ، لا إِن كَانِ ذَا كِرًا، وكذا العامِيُّ يَسْتَفْتَى، ولو مُقَلَدُ مَيِّتِ - ثُمَّ تَقَعُ لَهُ الْحَادِثَةُ، هُلْ يُعِيدُ السُّوَّالَ؟

وكذا العامي يستفتي

ولو مقلد ميت

ثم تقع له الحادثة هل يعيد السؤال؟ هل يستلزم إعادة الاجتهاد من المجتهد؟

إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع

فكذلك

إن تجدد ما يقتضي الرجوع

ولم يكن ذاكرًا للدليل الأول

وجب تجديد النظر قطءًا

إن كان ذاكرًا

لم يجب

هل يجوز للمقلد أن يقلد المفضول مع قدرته على تقليد الفاضل؟

قيل: يجوز

وقيل: لا يجوز

والمختار: يجوز لمعتقده فاضلًا أو مساويًا

فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعيَّن فلم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين

مسألة:

تقليدُ المفضولِ، ثالثُها:

المختارُ يَجُوزُ لمُعْتَقِدِه

فاضلا أو مساويًا، ومِن ثُمّ

لم يَجِب البحثُ عَن

الأرجح، فإن اعْتَقَدَ رُجْحَانَ

واحدٍ تَعَيَّن.

## هل يقدّم الأكثر علمًا أو ورعًا؟

وقيل: يُقدَّم الراجح ورعًا على الراجح علمًا

الأصح: يقدّم الراجح عِلمًا على الراجح ورعًا

والراجِحُ عِلْمًا فوقَ الراجِحِ وَالراجِحِ وَرَعًا فِي الأصحِ.

هل يجوز تقليد الميت؟

وقيل: لا يجوز

وقيل: يجوز إن نقله مجتهد في مذهبه يجوز تقليده

وقيل: يجوز إن فُقد الحي

ويَجُوزُ تقليدُ الميتِ خلافًا للإمام، وثالثُها: إنْ فُقِدَ اللامام، وثالثُها: إنْ فُقِدَ الحيُّ، ورابعُها: قال الهنديُّ: إنْ نَقَلَهُ مِجتهدُ في مذهبه.

#### من الذي يجوز استفتاؤه؟

لا المجهول

وقيل: لا يُفتي قاضٍ في المعاملات من عُرف بالأهلية، أو ظُنَّ ولو قاضيًا

> وكيف تُعرف الأهلية؟

أو انتصابه والناس مستفتون

باشتهاره بالعلم والعدالة

ويجوزُ استفتاءُ مَن عُرفَ بالأهليّة، أو ظُنّ، باشتهاره بالعلم والعدالة، أو انتصابه والناسُ مستفتونَ، ولو قاضيًا، وقيل: لا يُفتى قاضٍ في المعاملات، لا المجهول.

البحث عن أهلية المفتي

والأصحُّ وجوبُ البحثِ عَن عِلْمِه، والاكتفاءُ بظاهرِ العدالةِ وبخبرِ الواحدِ. وقيل: يكفي استفاضته بينهم وجب البحث عن علمه

وما الذي يكفي في ذلك؟

وبخبر الواحد

وقيل: لابد من اثنين

الاكتفاء بظاهر العدالة

وقيل لا بد من البحث عنها

سؤال العامي للعالم عن المأخذ والجواب عنه

ثم على العالم بيانه

للعامي سؤاله

إن لم يكن خفيًا

استرشادًا

وللعامِيِّ سؤاله عن مأخَذِه استِرْشادًا، ثُمَّ عليه بيانُه إن لم يَكُن خَفِيًّا.

#### هل يجوز للمفتي الإفتاء بمذهب مجتهد؟

يجوز للقادر على التفريع والترجيح إن اطلع على مأخذه واعتقده

وقيل: يجوز عند عدم المجتهد

وقيل: لا يجوز

وقيل: يجوز وإن لم يكن قادرًا

لأنه ناقل

مسألة:

يجوزُ للقادرِ على التفريع

والترجيح - وإن لم يَكُنْ

مجتهدًا - الإفتاءُ بمذهب

مجتهد اطّلَعَ على مأخذِه

واعتَقده، وثالثُها: عند عدم

المجتهد، ورابعُها: وإن لم يَكُنْ قادرًا؛ لأنّه ناقل.

يجوز

والمختار: لم يثبت وقوعه

وقيل: لا يجوز مطلقًا

وقيل: ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد

ويجوزُ خُلُو الزمانِ عن مجتهدٍ، خلافًا للحنابلة مطلقًا، ولابن دَقِيقِ العيدِ: ما لم يَتَدَاعَ الزمانُ بِتَزَلْزُلِ القواعدِ، والمختارُ: لم يَثْبُثُ وقوعُه.

وإذا عَمِلَ العاميُّ بقولِ مجتهدٍ فليس له الرجوعُ عنهُ، وقيل: يَلزَمُه العملُ بمُجَرّدِ الإفتاءِ، وقيل: بالشروع في العمل، وقيل: إن التَزَمَهُ، وقال السمعاني : إنْ وَقَعَ فِي نفسِه صِحَّتُه، وقال ابنُ الصلاح: إن لم يُوجَدُ مُفْتٍ آخرُ، فإنْ وُجِدَ تَخَيَّرَ بينهما، والأَصحُّ جوازُه في حڪم اخر.

هل لابد للعامي من التزام ما أفتي به؟

في حكم

الأصح جوازه

وقيل: لا يجوز

بمجرد الإفتاء

التزمه

يوجد مفتٍ آخر

فإن وُجد تخير بينهما

في حكم واحد

إذا عمل فليس له الرجوع عنه

وقيل: يلزمه بالشروع في العمل

وقيل: يلزمه إن وقع في نفسه صحته

وقيل: يلزمه العمل

وقيل: يلزمه إن

وقيل: يلزمه إن لم

وأَنَّهُ يَجِبُ الْتِزَامُ مَذَهِبِ مُعَيِّنِ يَعْتَقِدُه أَرْجَحَ أُو مُساويًا، ثُمَّ يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعتقادِه أَرْجَحَ، ثُمَّ في خُروجه عنْهُ، ثالثُها: لا يَجوزُ في بعضِ المسائل، وأنَّه يَمْتَنِعُ تَتَبُّعُ الرُّخص، وخالف أبو إسحاق المروزي

هل يجب التزام مذهب معين؟

وهل يجوز له الخروج عنه؟

وقيل: المحوز المحوز في المحوز في

بعض

المسائل

وخالف

تتبع الرخص الرخص

ولا يجوز

يجب التزام مذهب معين يعتقده

أو مساويًا

ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح

## العقائد

قيل: النظر فيه حرام

قيل:

مكذوب

عليه

وقيل: لا يصح إيمان المقلد ولو جزم

لايصح إيمان المقلد

الأشعري:

التحقيق

إن كان أخذًا لقول الغير بلا حجة

مع احتمال إن كان شك أو وهم فلا يكفى يكفى

اخْتُلِفَ في التقليدِ في أصول الدِّين، وقيل: النظرُ فيه حرام، وعن الأشعريِّ: لا يَصِحُ إِيمانُ المقلدِ، وقال القُشَيْرِيُ: مكذوبٌ عليه، والتحقيقُ: إنْ كان أَخْذًا لَقُولِ الْغَيْرِ بِغَيْر حُجّةٍ، مع احتِمالِ شَكَّ أو وهم .. فلا يَصُفِى، وإِنْ كَان جَزْمًا ..

فيكفي، خلافًا لأبي هاشم.

حدوث العالم

له صانع

العالم محدث

فليَجْزِمْ عَقْدَهُ بِأَنَّ العالَمَ فَحُدَثُ، ولَه صانِع، وهو الله الواحِدُ

هو الله الأحد

الوحدانية

معنى الواحد

ولا يشبه بوجه

الذي لا ينقسم

والواحد الشيء الذي لا ينقسم

صفة القِدَم

والله تعالى

لا ابتداء لوجوده

قديم

والله تعالى قديم، لا ابتداء لوجودِه

مخالفة لسائر الحقائق

ليست معلومة الآن

هل يمكن علمها في الآخرة

قيل: يمكن

حقيقة الله

حقيقتُه مخالِفَةُ لسائر الحقائق، قال المحقِّقُونَ: ليست معلومة الآن، واختَلَفُوا هل يُمْكِنُ عِلْمُها في الآخرَةِ؟

قيل: لا يمكن

من صفات الباري

لیس بجسم

ولا عرض

ولا جوهر

لم يزل وحده

ولا زمان ولا مكان

ولا قطر ولا أوان

فعال لما يريد

ثم أحدث العالم

من غير احتياج

لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث

ليس كمثله شيء

ليس بجِسْم، ولا جَوْهُر، ولا عَرَضٍ، لم يَزَلُ وَحُدَه ولا مَكَانُ ولا زَمَانُ ولا قُطِ ولا أُوَانُ، ثُمَّ أَحْدَثَ هذا العالَمَ مِنْ غَيْر احتِياجٍ، ولُوْ شاءَ ما اخْتَرَعُه، لم يَحْدُثْ بابتِدَاعِه في ذَاتِه حَادِثُ، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، ليْسَ كَمِثْلِه شَيْءُ.

#### القدر والعلم والقدرة والإرادة

القَدَرُ خَيْرُه وشَرُّه مِنْه، عِلْمُه شاملٌ لكلِّ معلومٍ، جُزْئيَّاتِ وكليَّاتِ، وقَدْرَتُه لكل مقدور، ما عَلِمَ أَنَّه يَكُونُ أَرادًه، وما لا فالا.



وما لا فلا

بقاؤه

غير مستفتح

ولامتناه

بقاؤُه غيرُ مُستَفتَح ولا مُتنَاهٍ

لم يزَلْ بأسِمائِه وصفاتِ ذاتِه، ما دلَّ عليها فِعله، مِنْ قُدرةٍ، وعِلمٍ، وحياةٍ، وإرادةٍ، أو التنزيةِ عَن النقص، مِن سَمْعٍ، وبَصَرِ، وكلامٍ، وبقاءٍ.



اعتقاد ظاهر المعني

محل الخلاف

قيل: بالتأويل

وقيل بالتفويض مع التنزيه

التنزيه عند سماع المشكل

محل الاتفاق

أن جهلنا بتفصيله لايقدح

وما صَحَّ في الكتاب والسنَّةِ من الصفاتِ نَعْتَقِدُ ظاهر المعنى، ونُنزُّهُ عند سَماع المشكل، ثُمَّ اختَلْفَ أَتُمتُنا: أَنْوُ وَلَ أَم نَفُوضٌ مُنَزِّهِينَ؟، مع اتَّفاقِهِم على أَنَّ جَهْلَنا

بتفصيلِه لا يَقْدَحُ.

## الإيمان بالقرآن

القُرآنُ كلامُه غيرُ مخلوقٍ، على الحقيقة لا المجاز، مكتوبٌ في مصاحِفنا، محفوظ في صدورنا، مقروءً بألسنتنا

مكتوب في مصاحفنا

كلام الله

على الحقيقة لا المجاز

غير مخلوق

مقروء بألسنتنا

محفوظ في صدورنا

الثواب والعقاب

يُثِيبُ على الطاعة ويعاقِب، الله أن يغفِر غير الشركِ على العصية

يعاقب

على المعصية

على الطاعة

یثیب

إلا أن يغفر غير الشرك يستحيل وصفه بالظلم

له

تعذيب المطيع

إثابة العاصي

إيلام

والأطفال

الدواب

وله إثابَةُ العاصِي، وتعذيبُ المطيع، وإيلامُ الدوابُ والأطفال، ويَسْتَحِيلُ وصفه بالظلم

في الدنيا وفي المنام

يوم القيامة

هل تجوز؟

يراه المؤمنون

يَراهُ المؤمنُونَ يومَ القيامة، واخْتُلِفَ هَلْ تَجُوزُ الرُّؤْيَةُ في الدُّنيا وفي المنام.

قيل: تجوز

قيل: لا تجوز

#### السعادة والشقاء

السعيد

من كتبه في الأزل سعيدًا

لا يتبدلان

أبو بكر ما زال بعين الرضا منه

الشقي

عكس السعيد

من علم موته مؤمنًا

ليس بشقي

السعيدُ مَن كتبَه في الأزَلِ سعيدًا، والشقيُّ عَكُسُه، ثُمّ لا يَتَبَدّلانِ، ومَن عَلِمَ مَوْتَهُ مؤمِنًا فليس بشَقِي، وأَبُو بَكُر ما زَالَ بِعَيْنِ الرِّضَا مِنْه. أَ

الفرق بين الرضا والمحبة والمشيئة والإرادة

غير المشيئة والإرادة

الرضا والمحبة

ولو شاء ربك ما فعلوه فلا يرضى لعباده الكفر

والرَّضَى والمحَبَّةُ غيرُ المشِيئةِ والإرادةِ، فلا يَرْضَى لعبادِه المَّاكِةِ، فلا يَرْضَى لعبادِه المَّاكَةِ وَالإَرادةِ، ولو شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ.

الرزاق

هُوَ الرَّزَاقَ، والرِّزَقُ ما يُنتَفَعُ به ولو حَرَامًا.

الرزق

هو الرزاق

ما ينتفع به ولو حرامًا

الهداية والضلال

خلق

الضلال

والاهتداء

وهو الإيمان

الهداية

والضلال

بِيدِهِ الهدايةُ والإضلال، خَلْقُ الضّلال والاهتداء، وهو الإيمانُ.

الخذلان

ضد التوفيق

التوفيق

خلق القدرة والداعية إلى الطاعة

وقيل: خلق الطاعة

الختم والطبع والأكنة

خلق الضلالة في القلب

اللطف

ما يقع عنده صلاح العبد

والتوفيقُ خَلْقُ القدرةِ والداعية إلى الطاعة، وقال إمام الحرمين: خَلقُ الطاعة، والخِذلانُ ضِدُّهُ، واللَّطفُ ما يَقَعُ عِنْدَهُ صَلاحُ العَبْدِ آخِرَةً، و ((الحَتْمُ) و ((الطَّبْعُ)) و (الأَكِنَّةُ): خَلْقُ الضَّلَالَةِ في القلب.

#### هل الماهيات مجعولة؟

وقيل: لا

مجعولة

وقيل

المركبة مجعولة

البسيطة ليست مجعولة

والماهيّاتُ مجعُولَةً، وثالثُها: إنْ كانَتْ مُركّبةً.

أرسل الرسل بالمعجزات الباهرات

المعجزة

أمر خارق

للعادة

مقرون

بالتحدي

التحدي:

الدعوى

مع عدم المعارض خصائص النبي عَلَيْكُ

خاتم النبيين

المبعوث إلى الخلق أجمعين

المفضل على جميع العالمين

وبعده الأنبياء

ثم الملائكة

أَرْسَلَ الرَّبُّ تعالى رُسُلُهُ بِالمعجزاتِ الباهرات، وخص محمدًا عَلَيْكِ بأنه خاتِمُ النَّبِيِّينَ، المبعوثُ إلى الخلق أجمَعِينَ، المفضّلُ على جميع العالمين، وبَعْدَه الأنبياءُ، ثُمّ الملائكة عليهم السلام. والمعْجِزَةُ: أَمْرُ خَارَقُ للعادَةِ، مقرونٌ بالتَّحَدِّي مَعَ عَدَمِ المعارَضة، والتَّحَدِّي: الدَّعْوَى.

تصديق القلب

هل يشترط التلفظ بالشهادتين من القادر؟

حڪم التلفظ

قيل: شرط

لا يعتبر الإيمان إلا به

قيل: شطر

والإيمانُ: تَصِدِيقُ القَلْبِ، ولا يُعْتَبُرُ إِلَّا مَعَ التَّلَفُّظِ بالشهادَتَيْنِ مِن القادِر، وهل التَّافُّظُ شَرْطُ أو شَطْرٌ؟، فيه

مراتب الدين

والإسلام: أعمالُ الجوارح، ولا تُعتبرُ إلا مع الإيمانِ. والإحسانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَراهُ، فإن لم تَكُنْ تَراهُ فإنّه يَراكَ.

الإحسان

أن تعبد الله كأنك تراه فإن تراه فإن تراه فإن الم فإن الك

الإيمان

سبق

الإسلام

تعريفه

أعمال الجوارح

شرطها

لا يعتبر إلا مع الإيمان

لا يزيل اسم الإيمان

من مات مؤمنًا فاسقًا فهو تحت المشيئة

وإما أن يسامح

أو مع الشفاعة

وأول شافع وأولاه: حبيب الله محمد المصطفى عليه

إما أن يعاقب

يدخل

الجنة

بمجرد فضل

الله

والفِسْقُ لا يُزيلُ الإيمانَ، والميت مُؤْمِنًا فاسِقًا تَحْتَ المشيئة، إمَّا أَن يُعَاقَبَ ثُمَّ يَدْخُلَ الْجِنَّةَ، وإِمَّا أَن يُسَامَحَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِ اللَّهِ، أو مع الشفاعة. وأوّل شافع وأولاهُ حبيبُ اللهِ محمد المصطفى عَلَيْكِهِ.

لا يموت أحد إلا بأجله

موت

البدن

ولا يَمُوتُ أَحَدُ إِلَّا بِأَجَلِهِ. والتَّفْسُ باقِيَةُ بعدَ مَوْتِ البَدن، وفي فَنائِها عِنْدَ القيامَةِ تَرَدُّهُ قال الشيخ الإمام: والأظهرُ لا تَفْنَى أَبِدًا، وفي عَجْبِ الذُّنَبِ قولان، وقال المزَنيُّ: الصحيحُ يَبْلَى، وَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ. وحقيقةُ الروحِ لم يَتَكُلّم عليها محمد عليهم فأمسك عنها.

ما يبقى بعده حقيقة الروح النفس لم يتكلم هل تفنى عند القيامة؟ باقية بعد النبي وقيل لا تفني صَلِلَّاللَّهِ عَلِيكِكِهِ ويتيكِمرَ قيل: تفني عنها عجب الذنب فنمسك عنها وقيل: لايبلي قيل: يبلي

## كرامات الأولياء

وكراماتُ الأولياءِ حَقَّ، قال القشيريُّ: ولا يَنْتَهُونَ إلى نَحُو وَلَدٍ دونَ والدِ.

منتهاها

قيل: لا ينتهون إلى نحو ولد دون والد ثبوتها

كرامات الأولياء حق

التكفير والخروج على السلطان

التكفير

لا نكفر أحدًا من أهل القبلة

الخروج على السلطان

لا نجوِّز الخروج على السلطان

ولا نُحَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القبلةِ.
ولا نُجُوِّدُ الخروج على ولا نُجُوِّدُ الخروج على السُّلْطَانِ.

ما يلحق بالإيمان باليوم

عذاب القبر

الحشر

الميزان

سؤال الملكين

الصراط

الجنة والنار

مخلوقتان اليوم

ونَعْتَقِدُ أَنَّ عذابَ القَبْرِ، وسؤالَ الملكين، والحَشْرَ، والصِّرَاطَ، والميزانَ .. حَقَّ. والجنّةُ والنارُ مخلوقتان اليوم.

نصب الإمام

واجب على الناس

مفضولا

فاضلًا

ويجِبُ على النَّاسِ نَصْبُ إِمَامٍ، ولو مَفْضُولًا.

ولا يَجِبُ على الرّبُ سُبْحانَهُ شَيْءً.

لا يجب على الرب شيء

# والمَعَادُ الجِسْمَانِيُّ بعدَ الإعدام حق.

المعاد حق

روحاني الماني

ونَعْتَقِدُ أَنَّ خِيْرَ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيُّهَا مُحَمَّدٍ عَلِيْكِهِ أَبِو بَصْر خَلِيفَتُهُ، فَعُمَرُ، فَعُثَمَانُ، فَعَلِيْ امراءُ المؤمنين، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجْمَعِينَ، وبَرَاءَةَ عائشةً مِنْ كُلُ مَا قُذِفَتْ به، ونُمْسِكُ عمّا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ونرَى الكُلُّ مأجُورينَ

الإمساك عما جرى بين الصحابة

> ونرى الكل مأجورين

براءة عائشة من كل ما قذفت به ترتيبهم في الفضل أبو بكر عثمان

وأنَّ الشافعيَّ، ومالكًا، وأبا حنيفة، والسفيانين، وأحمد، والاوْزَاعِيّ، وإسحاق، وداود، وسائرَ أَنْمَةِ المسلمينَ .. على هُدًى مِن ربِّهِم، وأنَّ أبا الحسن عَلَىّ بنَ إسماعيلَ الأشْعَرِيّ .. إِمامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمٌ، وأَنَّ طَريقَ الشّيخِ الجُنيْدِ وصَحْبِهِ .. طريق مُقوم.

طريق الجنيد وصحبه

طريق مقوم

أبو الحسن الأشعري

علي بن إسماعيل

إمام في السنة مقدم

أبو

مالك

سفیان بن عیینة

الأوزاعي

داود الظاهري

من أئمة الهدى

الشافعي

سفيان الثوري

أحمد

إسحاق بن راهويه

وسائر أئمة المسلمين

الأصح: أن وجود الشيء عينه

عليه: فالمعدوم

لیس بشیء

ولا ذات

ولا ثابت

وقيل: وجود الشيء غيره

وعليه:

عند أكثرهم: وقيل:

المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت

المعدوم شيء وذات وثابت

ومِمَّا لَا يَضِرُّ جَهْلُهُ وتَنفَعُ مَعْرِفَتُه: الأصحُ أَنَّ وَجودَ الشَّيْءِ عينُه، وقال كثيرٌ مِنّا: غَيْرُه، فعلى الأصحِّ: المعدومُ ليسَ بشيء ولا ذاتٍ، ولا ثابتٍ،

يْءٍ، ولا ذاتٍ، ولا ثاب وكذا على الآخرِ عِندَ أكثرهِم.

# هل الاسم عين المسمى؟

وأنّ الاسمَ عَيْنُ المسمى.

وقيل:

غيره

عين المسمى

الأصح

# هل أسماء الله توقيفية؟

وأنّ أسماء الله توقيفيةً.

وقيل:

ليست توقيفية

الأصح

توقيفية

## الاستثناء في الإيمان

وأنَّ المرْءَ يَقُولُ: «أَنَا مُؤْمِنُ المَّهُ تَعَالَى»، خَوْفًا مِن اللهُ تَعَالَى»، خَوْفًا مِن سُوءِ الخاتمة والعِياذُ باللهِ، لا شَكَّا فِي الحالِ.

وقيل:
لا يجوز

خوفا من سوء

الأصح

الجواز

الخاتمة

لا شكًا في الحال

ملاذ الكافر

وأنّ مَلاذٌ الكافِرِ استدراجٌ.

استدراج وقيل نعمة

## وأنَّ المشارَ إليه بـ ((أنا)) الميكلُ المخصوصُ.

ما المشار إليه بـ(أنا)؟

الهيكل المخصوص

#### الجوهر الفرد

وأن الجوهر الفرد - وهو الجزء الذي لا يَتَجَرَّاً -.. ثابت.

ثبوته

تعريفه

ثابت

الجزء الذي لا يتجزأ

معناه

الواسطة بين الموجود والمعدوم

ثبوته

لا حال

وقيل بثبوته

وأنه لا حال، أي: لا واسطة بين الموجود والمعدوم، خلافًا للقاضي وإمام الحرمين.

### النسب والإضافات

وأنّ النّسب والإضافات أمور اعتباريّة، لا وجوديّة.

وقيل

وجودية

الأصح

أموراعتبارية

لا وجودية

وأنّ العَرض لا يَقُومُ العَرض، ولا يَبقى زمانين، ولا يَبقى زمانين، ولا يَحُلُّ مِحَلَيْنِ.

أحكام العرض على الأصح

لا يحل محلين

لا يبقى زمانين لا يقوم بالعرض

أقسام المعلومات (على الأصح)

وأنَّ المثليْنِ لا يَجْتَمِعَانِ كالضَّدَّيْنِ، بخلافِ الخلافيْنِ، وأما النقيضانِ فلا يَجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِ.

الضدان المثلان وقد لا يجتمعان لا يجتمعان ير تفعان يجتمعان الخلافان النقيضان وقد ولا يرتفعان لا يجتمعان يجتمعان یر تفعان

#### الوجود والعدم للممكن

وأنّ أحد طرقي الموعن للمعنى المنافق المواقعة المنافقة الم

متساويان في الأولوية

وقيل العدم أولي

وقيل: الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط

هل الباقي محتاج إلى السبب؟

مبنى المسألة

علة احتياج الأثر إلى المؤثر

الحدوث

الإمكان بشرط الحدوث

الإمكان

الإمكان والحدوث جزءا علة الحكم

محتاج

وقيل: لا

وأنَّ الباقي محتاجٌ إلى السّبَب، وينبني على أنّ عِلَّةً احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكانُ، أو الحدوثُ، أو هما جُزْآ عِلَةٍ، أو الإمكانُ بِشَرْطِ الحدوث، وهي أقوال.

المكان والخلاء والزمان

المكان

قيل: السطح الباطن للحاوي المماس الظاهر من المحوي

وقيل: بعد موجود ينفذ فيه الجسم

وقيل: بعد مفروض

(البعد الخلاء)، الزمان والخلاء

جائز

لا يتماسان

المراد منه

كون الجسمين

يماسهما

والمكانُ: قيل: السَّطْحُ الباطِنُ للحاوي المُمَاسِّ للسَّطْحِ الظَّاهِر مِن المحوي، وقيل: بُعدُ مؤجُودُ يَنْفُذُ فيه الجِسْمُ، وقيل: بُعْدُ مَفْرُوضٌ، والبُعْدُ الخلاءُ، والخلاءُ جائزً، والمرادُ مِنْه: كُوْنُ الجِسَمَيْن لا يُتَمَاسًان ولا بَيْنَهما ما

يُماسهُما.

ولا بينهما ما

#### المكان والخلاء والزمان

المكان الخلاء الزمان

قيل: جوهر

وقيل: عرض الحركة

وقيل: عرف فلك فقيل: حركة معدل النهار معدل النهار وقيل مقدار

ليس بجسم

ولا جسماني

المختار: مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام

والزمانُ: قيل: جوْهَرُ ليس بِجِسْمٍ ولا جِسْمَانِيٌّ، وقيل: فَلَكُ مُعَدُّلُ النهار، وقيل: عَرَضٌ، فقيل: حَرَكَةُ مُعَدَّلِ النهار، وقيل: مِقْدارُ الحَرَكةِ، والمختارُ: مُقارَنَةُ مُتَجَدِّدٍ موهوم لتَجَدُّدٍ معلومٍ إزالةً للإيهام.

من الممتنع

ويمتنع تداخل الأجسام، وخُلُو الجوهر عن جميع الأعراض.

خلو الجوهر عن جميع الأعراض

تداخل الأجسام

الجوهر

والجوهرُ غيرُ مُرَكِّبٍ مِن الأعراضِ.

غير مركب من الأعراض

الأبعاد

والأبعادُ متناهِيةً.

متناهية

الزمان

الأكثر: يقارن علته زمانًا

المختار: يتعقبها مطلقًا

وقيل بالتفصيل

وإن كانت عقلية إن كانت وضعية يقارنها يتعقبها

وفاق

والمعلولُ قال الأكثرُ: يُقَارِنُ عِلْتَهُ زَمانًا، والمختارُ وفاقًا للشيخ الإمام: يتعقبها مطلقًا، وثالثُها: إنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لا عَقْلِيَّةً، أما التَّرَتُّبُ رُتبةً فوفاقً.

الترتب

واللَّذَةُ حَصَرَها الإمامُ والشيخُ الإمامُ في المَعَارِفِ، وقال ابنُ زَكُريّاً: هي الخلاصُ مِن الألم، وقيل: إدراكُ الملائِم، والحقُ أنّ الإدراكَ مَلْزُومُها، ويُقَابِلُها

وقيل: الخلاص من الألم

والحق:

الإدراك ملزومها

يقابلها الألم

قيل: تنحصر في المعارف

وقيل: إدراك الملائم

#### أقسام المتصور عقلا

وما تَصُورَهُ العقلُ إِمَّا واجب، أو مُمتنع، أو مُمْكِنْ، لأن ذاته إمّا أنْ تَقْتَضِي وجودَه في الخارج أو عدَمَه، أو لا تَقْتَضِي شيئًا.

ممتنع

ذاته تقتضي عدمه

واجب

ذاته تقتضي وجوده في الخارج

مح

ذاته لا تقتضي شيئًا

#### أول الواجبات

المعرفة

وقيل: النظر المؤدي إليها

وقيل: القصد إلى النظر

أُوِّلُ الواجباتِ المعرفةُ، وقال الأستاذُ: النَّظُرُ المؤدِّي إليها، والقاضي: أُوَّلُ النَّظر، وابنُ فُورَك وإمامُ الحرمَيْن: القصدُ إلى التَّظر.

وذُو النَّفْسِ الأبيَّةِ يَرْبَأُ بِهَا عَن سَفْسَافِ الأَمورِ ويَجْنَحُ عَن سَفْسَافِ الأَمورِ ويَجْنَحُ إلى مَعالِيهَا.

ما يتصف به ذو النفس الأبية

يجنح إلى معاليها

يرباً بها عن سفساف الأمور



أوصاف دنيء الهمة

لا يبالي

ويدخل تحت ربقة المارقين فيجهل فوق جهل الجاهلين

ودَنِيءُ الهِمّةِ لا يُبالِي، فيَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجاهلِينَ، فَوْقَ جَهْلِ الجاهلِينَ، ويَدْخُلُ تَحْتَ رِبْقَةِ المارِقِينَ.

بعد أن عرفت حال عالي الهمة ودنيئها

ورضيً أو سخطًا

وسعادة أو شقاوةً

صلاحًا أو فسادًا

وقربًا أو بعدًا

ونعيمًا أو جحيمًا

فدُونَكَ صلاحًا أو فسادًا، ورضى أو سُخطًا، وقُرْبًا أو بُعْدًا، وسَعادَةً أو شَقاوَةً، ونَعِيمًا أو جَحِيمًا.

الخاطر زنه بالشرع

إن شككت أمأمورأم منهي

إن كان منهيًا

إن كان مأمورًا

فبادر فإنه من الرحمن

فإن خشيت إيقاعه على صفة منهية

فلا عليك واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار

قيل: اعمل وإن خفت العجب مستغفرا

وإذا خَطَرَ لك أَمْرُ فَزنْهُ بالشرع. فإنْ كَانَ مأمُورًا فبادِرْ، فإنَّه مِن الرحمن، فإنْ خَشِيتَ وُقُوعَهُ لا إيقاعَهُ على صِفَةٍ مَنْهِيَّةٍ فلا عَلَيْكَ، واحتياجُ استغفارنا إلى استغفار لا يُوجِبُ تَرْكَ الاستغفار، ومِن ثُمَّ قال السُّهْرَوَرْدِيُّ: اعْمَلْ وإِنْ خِفْتَ الْعُجْبَ مَسْتَغْفِرًا مِنْه.

إياك فإنه الشيطان

حدیث النفس والهم

فإن فاستغفر مغفوران

مالم تتكلم

أو تعمل

إن لم تطعك الأمارة

فجاهدها

فإن فعت فتب

فإن لم تقلع

لاستلذاذ أو كسل

فتذكر

واذكر سعة

واعرض التوبة

فخف مقت

ربك

اللذات

وفجأة الفوات

مَغْفُورانِ، فإنْ لَمْ تُطِعْك الأمَّارَةُ فجآهِدُها، فإن فَعَلَتْ .. فتُب، فإنْ لم يُقلِعْ الاستلذاذِ أو كسل .. فتَذَكَّرُ هَآذِمَ اللذاتِ، وفَجْأَةَ الفَوَاتِ، أو لقُنُوطٍ ..

فَخَفْ مَقْتَ رَبُّكَ، واذْكُرْ سَعَةً

رحمته

وإنْ كان مَنْهِيًّا .. فإيَّاكَ، فإنَّه

مِن الشَّيْطانِ، فإنْ مِلْتَ ..

فَاسْتَغْفِرٍ ، وحديثُ النفسِ ما لم

تَتَكُلُّم أو تَعْمَلْ، والهُمُّ ..

#### واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها

شروط التوبة

تعریف

التوبة

الندم

بالإقلاع

عزم أن لا يعود

تدارك محكن التدارك

تصح

مع الإصرار على آخر

لاتصح

صغير

من ذنب ولو

صغيرا

لاتصح

نقضها

وقيل:

صغيرا أو كبيرا

وقيل: لاتصح

الإصرار

على كبير

واعْرضِ التوبّة ومحاسِنَها، وهي التَّدَم، وتتَحَقَّقُ بالإقلاع، وعَزْمِ أن لا يَعُودَ، وتدارُكِ مُمْكِن التَّدَارُكِ مُمْكِن وتَصِحُ ولو بَعْدَ نَقْضِها عن ذَنْبَ ولو صَغِيرًا مع الإصرارِ

على أخر ولو كبيرًا عند

الجمهور.

# وإِنْ شَكَكْتَ أَمامُورٌ أَم منْهِيُّ . فأمْسِكْ، ومِن ثَمَّ قال الْجُويْنِيُّ فِي المتوضَّئ يَشُكُّ الْجُويْنِيُّ فِي المتوضَّئ يَشُكُّ الْجُويْنِيُّ فِي المتوضَّئ يَشُكُّ الْبَعْدَ: لا أيغْسِلُ ثالِثَةً أَم رابِعَةً: لا يُغْسِلُ ثالِثَةً أَم رابِعَةً: لا يُغْسِلُ ثالِثَةً أَم رابِعَةً: لا يُغْسِلُ ثالِثَةً أَم رابِعَةً: لا

#### إن شككت في الخاطر أمأمور أم منهي

فأمسك

ومن ثم قال الجويني في المتوضئ يشك أيغسل ثالثة أم رابعة:

لا يغسل

كل واقع بقدرة الله وإرادته

الله خالق كسب العبد

قدر له قدرة هي استطاعته

تصلح للكسب لا للإبداع

فالله خالق غير مكتسب

والعبد مكتسب غير خالق

والعجز صفة وجودية تقابل القدرة

تقابل الضدين

وقيل: تقابل العدم

القدرة لا

تصلح

للضدين

وقيل تصلح

وكُلُّ واقِعُ بِقُدْرَةِ اللهِ وإرادَتِه، وهو خالقُ كُسُب العَبْدِ، قَدَّرَ له قُدْرَةً هي استطاعَتُه، تَصْلُحُ للكُسْبِ لا للإبداع، فاللهُ خالِقٌ غيرُ مكتسِب، والعَبْدُ مُكْتَسِبُ غيرُ خالق. ومِن ثُمَّ الصحيحُ أَنَّ القُدْرَةَ لا تَصْلَحُ للضِّدَّيْنِ، وأنَّ العَجْزَ صِفَةٌ وجودِيَّةُ تُقابِلُ القُدْرَةَ تَقَابُلَ الضِّدُّين، لا العَدَمِ والملكّةِ.

هل يرجح التوكل أو الاكتساب؟

ورَجَّحَ قُومُ التَّوَكُّلَ، وآخرون الاكتساب، وثالثُ الاكتساب، وثالثُ الاختلاف باختلاف الاختلاف الناس، وهو المختارُ.

وقيل: الاكتساب

قيل: التوكل

المختار: الاختلاف باختلاف الناس

ومِن ثُمَّ قيل: إرادَةُ التَّجْريدِ مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسُلوكُ الأسبابِ مع داعِيةِ التجريدِ انحطاطٌ عن الذَّرُوةِ العَلِيَّةِ، وقَدْ يَأْتِي الشيطانُ باطِّرَاحِ جانب الله تعالى في صورة الأسباب، أو بالكَسَل والتَّماهُن في صورةِ التوكل، والموَقّقُ يَبْحَثُ عن هَذَيْن، ويَعْلَمُ أَنَّه لا يَكُونُ إِلَّا مِا يُريدُ، ولا يَنْفَعُنا عِلْمُنا بذلك إلا أَنْ يُرِيدَ اللَّهُ سبحانَه وتعالى.

يتفرع على أن ترجيح الكسب والتوكل باختلاف الناس

سلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية

والموفق يبحث عن هذين

ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد

ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد الله إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية

وقد يأتي الشيطان

باطراح جانب الله في صورة الأسباب

أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل ومرفوعًا عن همم الزمان مدفوعًا

وصف الكتاب

وقد تم جمع الجوامع عِلمًا

الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى

> وموضوعا لامقطوعا فضله ولا ممنوعًا

المسمع كلامه أذانًا صمًّا

مجموعًا جموعًا

وقد تم (جمع الجوامع) عِلمًا، المسمِعُ كلامُه اذانًا صُمًا، الآتي مِن أحاسِن المحاسِن بمَا يَنْظُرُهُ الْأَعْمَى، مجموعًا جَمُوعًا، ومَوْضُوعًا لا مَقْطُوعًا فَضْلُه ولا مَمْنُوعًا، ومَرْفُوعًا عَن هِمَمِ الزَّمَانِ مَدْفُوعًا.

فعَلَيْكَ بِحِفْظِ عِبَارَاتِه، لا سِيّمًا ما خالَفَ فيها غَيْرَه، وإيَّاكَ أَنْ تُبَادِرَ بإنكار شَيْءٍ قَبْلَ التَّأَمُّلُ والفِكْرَةِ، أُو أَنْ تَظُنَّ إِمْكَانَ اخْتِصَارِهِ فَفِي كُلِّ ذَرَةٍ مِنْهُ دُرَةً.

تتمة الخاتمة وصية في التعامل مع الكتاب

> إياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة

إياك أن تظن

إمكان اختصاره

ففي كل ذرة منه

لا سيما ما خالف فيها غيره

حفظ عباراته

تتمة الخاتمة

منهجه

في ذكر الأدلة

ربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين

أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين

أو لغرابته

لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين

فَرُبُّمَا ذَكُونَا الأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الأحايين، إمَّا لكُونِها مُقَرَّرَةً في مَشاهِير الكُتُب على وَجْهِ لا يَبِينُ، أو لغَرَابَةٍ، أو غَيْرِ ذلك مِمّا يَسْتَخْرِجُهُ النظرُ

المتينُ.

منهجه في ذكر الأقوال

أسباب تصريحه بأرباب الأقوال

إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال

أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه

أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه ربما لم يكن القول مشهورًا عمن ذكرناه

ورُبَّمَا أَفْصَحْنا بِذِكْرِ أَرباب الأقوال، فحَسِبَه الغَيُّ تَطُويلاً يُؤَدِّي إِلَى الْلَالِ، ومَا دَرَى أَنَّا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لَغَرَضٍ تَحَرَّكُ لَهُ الهمَمُ العَوَالِ، فَرُبَّمَا لَم يَكُن القَوْلَ مَشْهُورًا عَمَنْ ذَكُوْنَاهُ، أو كان قد عُزيَ إليه على الوَهْمِ سواه، أو غَيْرَ ذلكَ مِمَّا يُظهرُهُ التَّامُّلُ لَمَنِ اسْتَعْمَلَ قُواهُ

تتمة الخاتمة

إحكام اختصار الكتاب

إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر

روم النقصان منه متعسّر

اختصاره متعذر

بَحَيْثُ إِنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هذا الكتاب مُتَعَذَّرُ، ورَوْمَ النَّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرُ، اللَّهُمُ إِلَّا أَنْ يَأْتِي رَجُلُ مُبَدِّرُ مُبَتِّرٍ.

فدُونَكَ مُخْتَصَرًا بأنواع المَحَامِدِ حَقِيقًا، وأصنافِ المَحَاسِنِ خَلِيقًا، جَعَلَنا اللهُ به مِنَ الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ مِن النّبِيّينَ والصَّلَةُ عليهِمْ مِن النّبِيّينَ والصَّلَةُ عليهِمْ والشَّهَداءِ والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أولئكَ رَفِيقًا.

الإشْرَافُ الْعَامُّ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ فضِيلَةُ الشَّيْخِ د. حَسَنِ بنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُخَارِي

إِعْدَادُ الْعَرْضِ وَالتَّشْجِيرِ الْعَدْضِ وَالتَّشْجِيرِ الْعَدْ وَعُدُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ الْفَهْد